

# بينمالينالجعنالجعني

# فاقولياي

ً أَبُو أَحْمَد سَيْدَعَبْدُ الْعَاطِي بْنِ مُحَمَّد الدَّهَبِي

نشر إلكتروني وتنسيق موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعبة



# موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

الْحُمْدُ لِله رَبِّ الأَرْبَابِ، وَمُجْرِي السَّحَابِ، وَهَازِمِ الأَحْزَابِ، وَمُنَزِّلِ الْكِتَابِ، وَمُسَبِّبِ الْأَسْبَابِ، وَخَالِقِ الْبَحْرِ العُبَابِ، بَثَّ فِي الْكَوْنِ آيَاتِ عَظَمَتِهِ لِيَتَدَبَّرَ وَيَتَّعِظَ أُولُواالأَلْبَابِ، وَعَدَ عِبَادَهُ أُولُواالأَلْبَابِ، وَعَدَ عِبَادَهُ

الصَّالِحِينَ الْمُتَّقِينَ عَظِيمِ الثَّوَابِ، وَتَوَعَّدَ الْمُعْرِضِينَ

الْمُعَانِدِينَ بِأَلِيمِ الْعِقَابِ وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا ظَهَرَ لِللهَ عَلَيْهِ لِللهَ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لِلاَّعْيُنِ وَمَا عَنْهَا غَابَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا وَحَبِيبَنَا مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الآلِ وَالأصْحَابِ.

#### أمَّا يَعْدُ:

• فَبَيْنَ يَدَيْكَ يَا طَالِبَ الْعِلْمِ – رَحِمَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكَ – رِسَالَةٌ مُخْتَصَرَةٌ عَنْ حَادِثَةٍ فَارِقَةٍ فِي تَوْجِيهِ مَسِيرةِ الْأُمَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَبَيَانِ تَكْرِيمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ لِنَبِيِّهِ الْأَمِين مُحَمَّدٍ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَسيرةِ الْأُمِين مُحَمَّدٍ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَلاَمَّتِهِ،

وَهَتْكِ سَرَائِرِ الْحَاقِدِينَ وَالْمُرْجِفِينَ، وَالتَّدْلِيلِ عَلَى صِدْقِ النَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ، وَصِدْقِ اسْتِجَابَةِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - لأَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَبَيَانِ مَنْزِلَةِ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ، وَقَدْ عَنْوَنْتُ لَمَا كِمَذَا الْعُنْوَانِ { فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا }.

• وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمَوْضُوعَاتِ الْمُهِمَّةَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ تَمْهِيدٍ فَأَقُولُ مُمَهِّدًا:

•إِنَّ اللهَ تَعَالَى مُنْفَرِدٌ بِاخْتِيَارِ مَنْ يَغْتَارُهُ وَيَغْتَصُّهُ مِنَ الْأَشْخَاصِ وَالْأَوَامِرِ وَالْأَزْمَانِ وَالْأَرْمَانِ وَالْأَرْمَانِ وَالْأَرْمَانِ وَالْأَرْمَانِ وَالْأَرْمَانِ وَالْأَرْمَانِ وَالْأَمْاكِنِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُ عَمَا كَانَ هَمُ ٱلْخِيرَةُ عَسُبْحُنَ ٱللهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ }. (القصص: ٦٨).

-قَالَ الْعَلَّامَةُ السَّعْدِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي تَفْسِرِهَا: {هَذِهِ الْآيَاتُ، فِيهَا عُمُومُ خَلْقِهِ لسَائِرِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَنُفُوذُ مَشِيئَتِهِ بِجَمِيعِ الْبَرِيَّاتِ ، وَانْفِرَادُهُ بِاخْتِيَارِ مَنْ يَغْتَارُهُ وَيَغْتَصُّهُ،مِنَ الْمُخْلُوقَاتِ، وَنُفُوذُ مَشِيئَتِهِ بِجَمِيعِ الْبَرِيَّاتِ ، وَانْفِرَادُهُ بِاخْتِيَارِ مَنْ يَغْتَارُهُ وَيَغْتَصُّهُ،مِنَ الْأَشْخَاصِ، وَالْأَوْامِرِ وَالْأَزْمَانِ وَالْأَمَاكِنِ ، وَأَنَّ أَحَدًا لَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ وَالاَخْتِيَارِ شَيءٌ، وَالْعَشِيءَ وَالْأَوْلِدِ، وَالصَّاحِبَةِ، وَالْعَلَى مُنَزَّةٌ عَنْ كُلِّ مَا يُشْرِكُونَ بِهِ،مِنَ الشَّرِيكِ، وَالظَّهِيرِ، وَالْعَوِينِ، وَالْوَلَدِ، وَالصَّاحِبَةِ، وَنَعُو ذَلِكَ، مِمَّا أَشْرَكُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ .



• وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ فِي كِتَابِهِ الْقَيِّمِ الْمَوْسُومِ بِ (التَّفْسِيرِ الْقَيِّمِ): { وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَحُوالَ هَذَا اخْلُقِ، رَأَيْتَ هَذَا الْاخْتِيَارَ وَالتَّخْصِيصَ فِيهِ بِ (التَّفْسِيرِ الْقَيِّمِ): { وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَحُوالَ هَذَا الْخُلْقِ، وَعُلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَأَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هَوَ فَلَا عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ تَعَالَى وَوَحْدَانِيَّتِهِ وَكَمَالِ حِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَأَنَّهُ اللَّهُ اللَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَلَا شَرِيكَ لَهُ يَعْلَقُ كَخَلْقِهِ، وَيَغْتَارُ كَاخْتِيَارِهِ، وَيُدَبِّرُ كَتَدْبِيرِهِ، فَهَذَا الْاخْتِيَارُ وَالتَّذْبِيرُ فَلَا شَرِيكَ لَهُ يَعْلُقُ كَخَلْقِهِ، وَيَغْتَارُ كَاخْتِيَارِهِ، وَيُدَبِّرُ كَتَدْبِيرِهِ، فَهَذَا الْاخْتِيَارُ وَالتَّدْبِيرُهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ يَعْلُقُ كَخَلْقِهِ، وَيَغْتَارُ كَاخْتِيَارِهِ، وَيُدَبِّرُ كَتَدْبِيرِهِ، فَهَذَا اللَّغْتِيرُ وَالتَّذْبِيرُهُ وَلَا اللَّعْتَارُ وَالتَّذْبِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْعَالَمُ مِنْ أَعْظَمِ آيَاتٍ رُبُوبِيَّتِهِ، وَأَكْبَرِ شَوَاهِدِ وَحُدَانِيَّتِهِ، وَطِفَاتٍ كَمَالِهِ، وَصِدْقِ رُسُلِهِ، فَنُشِيرُ مِنْهُ إِلَى يَسِيرٍ يَكُونُ مُنَبِّهًا عَلَى مَا وَرَاءَهُ دَالًا عَلَى مَا وَرَاءَهُ دَالًا عَلَى مَا سِوَاهُ.

فَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَاواتِ سَبْعًا فَاخْتارَ الْعُلْيَا مِنْهَا فَجَعَلَهَا مُسْتَقَرَّ الْمُقَرَّبِينَ مِنْ مَلَائِكَتِهِ، وَاخْتَصَّهَا بِالْقُرْبِ مِنْ كُرْسِيِّهِ وَمِنْ عَرْشِهِ، وَأَسْكَنَهَا مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، فَلَهَا مَزِيَّةٌ وَفَصْلُ عَلَى سَائِر السَّمَاوَاتِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا قُرْبُهَا مِنْهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

وَهَذَا التَّفْضِيلُ وَالتَّحْصِيصُ مَعَ تَسَاوِي مَادَّةِ السَّمَاوَاتِ مِنْ أَبْيَنِ الْأَدِلَّةِ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِهِ وَهَذَا التَّفْضِيلُ وَالتَّحْصِيصُ مَعَ تَسَاوِي مَادَّةِ السَّمَاوَاتِ مِنْ أَبْيَنِ الْأَدِلَّةِ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ، وَأَنَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ.

وَمِنْ هَذَا تَفْضِيلُهُ سُبْحَانَهُ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ عَلَى سَائِرِ الْجِنَانِ، وَتَخْصِيصُهَا بِأَنْ جَعَلَ عَرْشَهُ سَقْفَهَا، وَفِي بَعْضِ الْآثَارِ: (إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ غَرَسَهَا بِيَدِهِ وَاخْتَارَهَا لِخِيرِتِهِ مِنْ خَلْقِهِ).

وَمِنْ هَذَا اخْتِيَارُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُصْطَفَيْنَ مِنْهُمْ عَلَى سَائِرِهِمْ، كَجِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، وَكَانَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: (اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، وَكَانَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: (اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَعْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ، اهْدِينِ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحُقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ، اهْدِينِ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحُقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ).

فَذَكَرَ هَوُلاءِ الثَّلاثَةَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِكَمَالِ اخْتِصَاصِهِمْ، وَاصْطِفَائِهِمْ، وَقُرْهِمِمْ مِنَ اللهِ، وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ غَيْرِهِمْ فِي السَّمَاوَاتِ، فَلَمْ يُسَمِّ إِلَّا هَوُلاءِ الثَّلاثَةَ. فَجِبْرِيلُ: صَاحِبُ الْوَحْيِ الَّذِي بِهِ خَيَاةُ الْأَرْضِ وَالْحَيَوانِ بِهِ حَيَاةُ الْأَرْضِ وَالْحَيَوانِ بِهِ حَيَاةُ الْأَرْضِ وَالْحَيَوانِ وَالْنَّبَاتِ، وَإِسْرَافِيلُ: صَاحِبُ الصُّورِ الَّذِي إِذَا نَفَحَ فِيهِ أَحْيَتْ نَفْخَتُهُ بِإِذْنِ اللهِ الْأَمْوَاتَ، وَاسْرَافِيلُ: صَاحِبُ الصُّورِ الَّذِي إِذَا نَفَحَ فِيهِ أَحْيَتْ نَفْخَتُهُ بِإِذْنِ اللهِ الْأَمْوَاتَ، وَأَخْرَجَتْهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ.



وَكَذَلِكَ اخْتِيَارُهُ سُبْحَانَهُ لِلْأُنْبِياءِ مِنْ وَلَدِ آدَمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَهُمْ مِائَةُ الْفِ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ الْفًا، وَاخْتِيَارُهُ الرُّسُلَ مِنهُمْ، وَهُمْ ثَلاَثُمَائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ، عَلَى مَا فِي الْفِ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ الْفًا، وَاخْتِيَارُهُ الرُّسُلَ مِنهُمْ، وَهُمْ عَدِيثِ أَبِي ذَرِّ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي (صَحِيحِهِ)، وَاخْتِيَارُهُ أُولِي العَزْمِ مِنْهُمْ، وَهُمْ خَمْسَةٌ الْمَذْكُورُونَ فِي سُورَةِ (الْأَحْزَابِ) وَ(الشُّورَى) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِينَ مَيْنَا فَهُمْ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ}. (الأحزاب: ٧)، وقالَ تَعَالَى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ}. (الأحزاب: ٧)، وقالَ تَعَالَى: وَعَلَى الشَّرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ}. (الأحزاب: ٧)، وقالَ تَعَالَى: وَعَلَى السَّرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ }. (الشُّورى: ٣٦)، وَاخْتَارَ مِنْهُمُ الْخَلِيلَيْنِ إِبْراهِيمَ وَعَيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَقُوا فِيهِ }. (الشُّورى: ٣٦)، وَاخْتَارَ مِنْهُمُ اخْلِيلَيْنِ إِبْراهِيمَ وَعُمُوسَى وَعَيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَقُوا فِيهِ }. (الشُّورى: ٣٦)، وَاخْتَارَ مِنْهُمُ أَخْلِيلَيْنِ إِبْراهِيمَ وَعُمُوا وَلَيْمَا وَآهِمَا وَالْمَا وَسَلَّمَ وَالْمُعَالَى اللهُ عَلَيْهُمَا وَآهُمَا وَسَلَّمُ وَلَوْمَا وَسَلَّمَ وَسَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَالْمُعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَآهُمَا وَسَلَيْهِمَا وَلَهُمْ الْمُؤْلِقَاقِ الْمُعْمَا وَالْمَاقِيمُ وَلَوْمَا وَسُلَامُ عَلَيْهُمَا وَلَكُمْ الْمُؤْلِقِيمِ الللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا وَلَا الْعَلْمَا وَالْمَا وَلَوْمَا وَالْمَا وَلَا الْمِيمَا وَلَوْمَا وَلَا الْمُؤْلِقِيمَا وَلَا الْعَلْمَا وَلَوْم

وَمِنْ هَذَا اخْتِيَارُهُ سُبْحَانَهُ وَلَدَ إِسْمَاعِيلَ مِنْ أَجْنَاسِ بَنِي آدَمَ، ثُمَّ اخْتَارَ مِنْهُمْ بَنِي كِنَانَةَ مِنْ فَرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، ثُمَّ اخْتَارَ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، ثُمَّ اخْتَارَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، ثُمَّ اخْتَارَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ سَيِّدَ وَلَدِ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، ثُمَّ اخْتَارَ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، ثُمَّ اخْتَارَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ مُحَمَّدًا – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – .

وَكَذَلِكَ اخْتَارَ أَصْحَابَهُ مِنْ جُمْلَةِ الْعَالَمِينَ، وَاخْتَارَ مِنهُمُ السَّابِقِينَ الْأُوَّلِينَ، وَاخْتَارَ مِنْهُمْ السَّابِقِينَ الْأُوَّلِينَ، وَاخْتَارَ مِنْهُمْ أَلْ الدِّينِ أَكْمَلَهُ، وَمِنَ الشَّرَائِعِ أَفْضَلَهَا، وَمِنَ الْدِّينِ أَكْمَلَهُ، وَمِنَ الشَّرَائِعِ أَفْضَلَهَا، وَمِنَ الْإَخْلَاقِ أَوْلَمْ اللَّهُ وَمِنَ الشَّرَائِعِ أَفْضَلَهَا، وَمِنَ الْأَخْلَاقِ أَزْكَاهَا وَأَطْهَرَهَا.



وَاخْتَارَ أُمَّتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ، كَمَا فِي (مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ) وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أَنْتُمْ مُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ).

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَأَحْمَدُ: حَدِيثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صَحِيحٌ.

وَظَهَرَ أَثَرُ هَذَا الْإِخْتِيَارِ فِي أَعْمَالِهِمْ، وَأَخْلَاقِهِمْ، وَتَوْحِيدِهِمْ، وَمَنَازِهِمْ فِي الْجُنَّةِ، وَمَقَامَا يَّهِمْ فِي الْمَوْقِفِ، فَإِنَّهُمْ أَعْلَى مِنَ النّاسِ عَلَى تَلِّ فَوْقَهُمْ يُشْرِفُونَ عَلَيْهِمْ، وَفِي البَّرْمِذِيِّ مِنْ فِي الْمُوقِفِ، فَإِنَّهُمْ أَعْلَى مِنَ النّاسِ عَلَى تَلِّ فَوْقَهُمْ يُشْرِفُونَ عَلَيْهِمْ، وَفِي البَرِّمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ— صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—: (أَهْلُ الجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍ، ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمْمِ) قَالَ البَرِّمِذِيُّ عَنِ البَّرِمِذِيُّ عَنِ البَرِّمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ. وَالَّذِي فِي (الصَّحِيحِ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَنِ البَرِّمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ. وَالَّذِي فِي (الصَّحِيحِ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ البَيِّيِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—فِي حَدِيثِ بَعْثِ النّارِ (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِي لَأَطْمَعُ أَنْ النَّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—فِي حَدِيثِ بَعْثِ النّارِ (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِي لَأَطْمَعُ أَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—فَى ذَلِكَ.

فَإِمّا أَنْ يُقَالَ: هَذَا أَصَحُّ، وَإِمّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – طَمِعَ أَنْ تَكُونَ أَمُّتُهُ شَطْرَ أَهْلِ الْجُنَّةِ، فَأَعْلَمَهُ رَبُّهُ فَقَالَ: (إِنَّهُمْ ثَمَانُونَ صَفًّا مِنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ صَفًّا)، فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْحُدِيثَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنْ تَفْضِيلِ اللهِ لِأُمَّتِهِ وَاخْتِيارِهِ لَمَا أَنَّهُ وَهَبَهَا مِنَ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ مَا لَمْ يَهَبْهُ لِأُمَّةٍ سِوَاهَا، وَفِي وَمِنْ تَفْضِيلِ اللهِ لِأُمَّتِهِ وَاخْتِيارِهِ لَمَا أَنَّهُ وَهَبَهَا مِنَ الْدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا القاسِمِ—صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ: إِنِي بَاعِثُ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِنْ أَصَابَهُمْ مَا يُكْرَهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُوا، وَلا حِلْمَ وَلا عِلْمَ، قَالَ: يُجِبُّونَ حَمِدُوا وَشَكَرُوا، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُوا، وَلا حِلْمَ وَلا عِلْمَ، قَالَ: يَعْطِيهِمْ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي). (والْحُدِيثُ ضَعَقَهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَائِيُّ فِي السِّلْسِلَةِ الضَعِيفَةِ: ١٩٩١ عَلْمَ؟ قَالَ: أَعْطِيهِمْ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي). (والْحُدِيثُ ضَعَقَهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَائِيُّ فِي السِّلْسِلَةِ الضَعِيفَةِ: ١٩٩١ عَلْمَ؟ كَالَ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلْمَ؟ الشَّيْخُ الْأَلْبَائِيُّ فِي السِّلْسِلَةِ الضَعِيفَةِ: ١٩٩٩ عَلْمَ؟ ).



-وَمِنْ هَذَا اخْتِيَارُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ الْأَمَاكِنِ وَالْبِلَادِ خَيْرَهَا وَأَشْرَفَهَا، وَهِيَ الْبَلَدُ اخْرَامُ، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اخْتَارَهُ لِنَبِيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَجَعَلَهُ مَنَاسِكَ لِعِبَادِهِ، وَأَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْإِثْيَانَ إِلَيْهِ مِنَ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، فَلَا يَدْخُلُونَهُ إِلَّا مُتَواضِعِينَ مُتَذَوِّلِينَ كَاشِفِي رُءُوسِهِمْ مُتَجَرِّدِينَ عَنْ لِبَاسٍ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَجَعَلَهُ حَرَمًا آمِنًا لَا مُتَوَاضِعِينَ مُتَذَوِّلِينَ كَاشِفِي رُءُوسِهِمْ مُتَجَرِّدِينَ عَنْ لِبَاسٍ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَجَعَلَهُ حَرَمًا آمِنًا لَا لَيْسُ أَلْكُ فِيهِ دَمٌ، وَلَا تُعْضَدُ بِهِ شَجَرَةٌ، وَلَا يُنَقَّرُ لَهُ صَيْدٌ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطْتُهُ لِللَّهُ مِنَ الذَّنُوبِ، مَاحِيًا لِلْأُوزَارِ، لِلتَّمْلِيكِ بَلْ لِلتَّعْرِيفِ لَيْسَ إِلَّا، وَجَعَلَ قَصْدَهُ مُكَفِّرًا لِمَا سَلَفَ مِنَ الذُّنُوبِ، مَاحِيًا لِلْأُوزَارِ، لِلتَّمْلِيكِ بَلْ لِلتَّعْرِيفِ لَيْسَ إِلَّا، وَجَعَلَ قَصْدَهُ مُكَفِّرًا لِمَا سَلَفَ مِنَ الذُّنُوبِ، مَاحِيًا لِلْأُوزَارِ، كَمَا فِي ( الصَّحِيحَيْنِ ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ—صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—: (مَنْ أَتَى هَذَا البَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَوْفُثُ وَلَمْ يَوْفُثُ وَلَمْ يَوْفُثُ وَلَمْ يَوْفُ مِ وَلَدَتُهُ أَمُّهُ أَيْ وَلَا يَدُخُومِ وَلَدَتُهُ أَمُّهُ أَي وَلَا لَكُونَا لِ مَنْ عَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ—رَضِيَ اللَّهُ لِلْنَا فَاللَّالَةُ مِنْ التَّوْ الْ ذُونَ الْجُنَّةِ، فَفِي ( السُّنَنِ ) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ—رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ بْنِ مَسْعُودٍ —رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ التَّهُ وَلَا لَلْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهُ ا

-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (تابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحُدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ وَالنَّهُ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ وَوَابِّ دُونَ الجُّنَّةِ). وَفِي ( الصَّحِيحَيْنِ ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحُجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجُنَّةَ)، وَسَلَّمَ- قَالَ: (الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحُجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجُنَّةَ)، فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْبَلَدِ؛ لَمَا جَعَلَ عَرَصَاتِهَا فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْبَلَدِ؛ لَمَا جَعَلَ عَرَصَاتِهَا مَنَاسِكَ لِعِبَادِهِ فَرَضَ عَلَيْهِمْ قَصْدَهَا، وَجَعَلَ ذَلِكَ مِنْ آكَدِ فُرُوضِ الْإِسْلَامِ، وَأَقْسَمَ بِهِ فِي مَنَاسِكَ لِعِبَادِهِ فَرَضَ عَلَيْهِمْ قَصْدَهَا، وَجَعَلَ ذَلِكَ مِنْ آكَدِ فُرُوضِ الْإِسْلَام، وَأَقْسَمَ بِهِ فِي كَتَابِهِ الْعَزِيزِ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْهُ فَقَالَ تَعَالَى: { وَهَذَا البَلَدِ الْأَمْنِ }. (التِين: ٣)، وَقَالَ تَعَالَى: { وَهَذَا البَلَدِ الْأَمْنِ }. (التِين: ٣)، وَقَالَ تَعَالَى: { وَهَذَا البَلَدِ الْعُمْنِ عُلِهُ الْمُونِ عُلُونَ الْبَلَدِ }. (البَلِد: ١) وَلَيْسَ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ بُقْعَةٌ يَجِبُ عَلَى كُلِ قَادِرٍ السَّعِيُ وَالْمُونَاثُ وَالْمُونَاثُ وَلَيْ فَي وَلَا الْمَالِيَّ وَالْأَوْزَارُ فِيهِ غَيْرَ الْحُجَرِ الْأَسْوَدِ، وَالرَّكُنِ الْيَمَانِيَّ.



وَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ عِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فَفِي ( سُنَنِ النَّبَيِّ ) وَ( الْمُسْنَدِ ) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّةٍ فِيمَا سِوَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِعِائَةِ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِعِائَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بَعِائَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِعَائِهِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِعِائَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِعِائَةٍ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِعِائَةِ صَلَاةً فِي الْمَسْجِدِي هَذَا بَعِلَةٍ الْمُسْجِدِي هَذَا بَعِائَةٍ الْهُ الْمُسْجِدِي هَذَا إِلَا الْمَسْجِدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ الْخُرَامِ أَنْفُ صَلَاةً إِلَيْهِ وَسَلَاةً إِلَا الْمَسْجِدِي هَذَا إِلَا الْمَسْجِدِي هَا الْمَسْجِدِي هَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً إِلَا الْمَسْجِدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً إِلَا الْمَسْعِدِي عَلَيْهِ وَسَلَّةً إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْمَالِهُ إِلَالْهِ إِلَّهُ إِلَا الْمَسْعِدِي اللَّهُ إِلَا الْمُسْتِعِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَاهِ إِلَا الللَّهُ إِلَاهُ إِلَا الْمُسْتِعِيلِ الللَّهُ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلْهِ إِلَاهِ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهِ إِلْهِ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهِ إِلَاهِ إِلَاهِ إِلَاهِ إِلَاهِ إِل

وَرَوَاهُ ابْنُ حِبّانَ فِي " صَحِيحِهِ "وَهَذا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمَسْجِدَ الْحُرَامَ أَفْضَلُ بِقَاعِ الْأَرْضِ عَلَى الْإطْلَاقِ، وَلِذَلِكَ كَانَ شَدُّ الرِّحَالِ إلَيْهِ فَرْضًا، وَلِغَيْرِهِ مِمَّا يُسْتَحَبُّ وَلَا يَجِبُ، وَفِي ( عَلَى الْإطْلَاقِ، وَلِذَلِكَ كَانَ شَدُّ الرِّحَالِ إلَيْهِ فَرْضًا، وَلِغَيْرِهِ مِمَّا يُسْتَحَبُّ وَلَا يَجِبُ، وَفِي ( الْمُسْنَدِ ) وَالتَّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْحُمْرَاء، أَنَّهُ شَعَ رَسُولَ اللَّهِ - الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْحُرْوَرَةِ مِنْ مَكَّةَ يَقُولُ: (وَاللَّهِ إِنَّكِ خَيْرُ

أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ ، وَلَوْلَا أَنِيّ أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ). قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

بَلْ وَمِنْ حَصَائِصِهَا كَوْنُهَا قِبْلَةً لِأَهْلِ الْأَرْضِ كُلِّهِمْ، فَلَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَبْلَةٌ غَيْرُهَا. وَمِنْ حَوَاصِيّهَا أَيْثُ يَكُومُ اسْتِقْبَالْهَا وَاسْتِدْبَارُهَا عِنْدَ قَضَاءِ اخْاجَةِ دُونَ سَائِرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ. وَمِنْ حَوَاصِيّهَا أَيْثُ أَيْثُ الْفَضَاءِ وَالْبُنْيَانِ لِبِضْعَةَ عَشَرَ وَأَصَحُ الْمَذَاهِبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْفَضَاءِ وَالْبُنْيَانِ لِبِضْعَةَ عَشَرَ وَلِيلًا قَدْ ذُكُورَتْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَلَيْسَ مَعَ الْمُفَرِّقِ مَا يُقَاوِمُهَا أَلْبَتَّةَ مَعَ تَنَاقُضِهِمْ فِي وَلَيلًا قَدْ ذُكُورَتْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَلَيْسَ مَعَ الْمُفَرِّقِ مَا يُقَاوِمُهَا أَلْبَتَّةَ مَعَ تَنَاقُضِهِمْ فِي مِقْدَارِ الْفَضَاءِ وَالْبُنْيَانِ، وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ اسْتِيفَاءِ الْحِجَاجِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ.

وَمِنْ خَوَاصِبَهَا أَيْضًا أَنَّ الْمَسْجِدَ الْحُرَامَ أَوَّلُ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ، كَمَا فِي ( الصَّحِيحَيْنِ ( عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ؟ فَقَالَ: الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ الْأَرْضِ؟ فَقَالَ: الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ أَرْبَعُونَ عَامًا).



وَقَدْ أَشْكَلَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمُرَادَ بِهِ فَقَالَ: مَعْلُومٌ أَنَّ سُلَيْمانَ بْنَ دَاوُدَ هُوَ الَّذِي بَنَى الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ إِبْرَاهِيمَ أَكْثَرُ مِنْ أَلْفِ عَامٍ، وَهَذَا مِنْ جَهْلِ هُوَ الَّذِي بَنَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى تَجْدِيدُهُ لَا تَأْسِيسُهُ، وَالَّذِي هَذَا الْقَائِلِ، فَإِنَّ سُلَيْمَانَ إِنَّا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى تَجْدِيدُهُ لَا تَأْسِيسُهُ، وَالَّذِي هَذَا الْقَائِلِ، فَإِنَّ سُلَيْمَانَ إِنَّا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى تَجْدِيدُهُ لَا تَأْسِيسُهُ، وَالَّذِي أَسَسَهُ هُو يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَآلِهِمَا وَسَلَّمَ –بَعْدَ بِنَاءِ إِبْرَاهِيمَ الْكَعْبَةَ إِسَامَا الْمِقْدَارِ.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَفْضِيلِهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّهَا أُمُّ الْقُرَى، فَالْقُرَى كُلُّهَا تَبَعٌ لَهَا وَفَرْعٌ عَلَيْهَا، وَهِيَ أَصْلُ الْقُرَى، فَيَجِبُ أَلَّا يَكُونَ لَهَا فِي الْقُرَى عَدِيلٌ، فَهِيَ كَمَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ-

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَنِ (الْفَاتِحَةِ) أَنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ، وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا فِي الكُتُبِ الإِلْهَيَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَنِ (الْفَاتِحَةِ) أَنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ، وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا فِي الكُتُبِ الإِلْهَيَّةِ عَدِيلٌ.

وَمِنْ خَصَائِصِهَا أَنَّهَا لَا يَجُوزُ دُخُوهُا لِغَيْرِ أَصْحَابِ الْحُوَائِجِ الْمُتَكَرِّرَةِ إِلَّا بِإِحْرَامٍ، وَهَذِهِ حَاصِيَّةٌ لَا يُشَارِكُهَا فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْبِلَادِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَلَقَّاهَا النَّاسُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ حَاصِيَّةٌ لَا يُشَارِكُهَا فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْبِلَادِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَلَقَّاهَا النَّاسُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ بِإِسْنادٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ مَرْفُوعًا (لا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا –، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ بِإِسْنادٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ مَرْفُوعًا (لا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ إِلَّا بِإِحْرَامٍ، مِنْ أَهْلِهَا وَمِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا) ذَكَرَهُ أَبُو أَحْمَد بْنُ عَدِيٍّ، وَلَكِنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ فِي الطَّرِيق، وَآخَرَ قَبْلَهُ مِنَ الضَّعَفَاءِ.



وَلِلْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: النَّفْيُ، وَالْإِثْبَاتُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ هُوَ دَاخِلُ الْمَوَاقِيتِ وَمَنْ هُوَ قَبْلَهَا، فَمَنْ قَبْلَهَا لَا يُجَاوِزُهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ، وَمَنْ هُوَ دَاخِلُهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ أَهْلِ وَمَنْ هُوَ دَاخِلُهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْقَوْلَانِ الْأَوَّلَانِ لِلشّافِعِيّ وَأَحْمَدَ.

وَمِنْ خَوَاصِّهِ أَنَّهُ يُعَاقَبُ فِيهِ عَلَى اهْمِّ بِالسَّيِّئاتِ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهَا، قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِخْادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ ألِيمٍ}

. (الحجّ: ٢٥) فَتَأَمَّلْ كَيْفَ عَدَّى فِعْلَ الْإِرَادَةِ هَاهُنَا بِالْبَاءِ، وَلَا يُقَالُ: أَرَدْتُ بِكَذَا إِلَّا لِمَا ضُمِّنَ مَعْنَى فِعْلِ (هَمَّ) فَإِنَّهُ يُقَالُ: هَمَمْتُ بِكَذَا، فَتَوَعَّدَ مَنْ هَمَّ بِأِنْ يَظْلِمَ فِيهِ بِأَنْ يُذِيقَهُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.

وَمِنْ هَذَا تَضَاعُفُ مَقَادِيرِ السَّيِّئَاتِ فِيهِ لَا كَمِّيَّا هِانَّ السَّيِّئَةَ جَزَاؤُهَا سَيِّئَةٌ، لَكِنْ سَيِّئَةٌ كَبِيرَةٌ جَزَاؤُهَا مِثْلُهَا، فَالسَّيِّئَةُ فِي حَرَمِ اللَّهِ وَبَلَدِهِ وَعَلَى بِسَاطِهِ آكَدُ كَبِيرَةٌ جَزَاؤُهَا مِثْلُهَا، فَالسَّيِّئَةُ فِي حَرَمِ اللَّهِ وَبَلَدِهِ وَعَلَى بِسَاطِهِ آكَدُ وَأَعْظَمُ مِنْهَا فِي طَرَفٍ مِنْ أَطْرَافِ الْأَرْض، وَلِهَذَا لَيْسَ مَنْ عَصَى الْمَلِكَ عَلَى بِسَاطِ مُلْكِهِ

كَمَنْ عَصَاهُ فِي الْمَوْضِعِ الْبَعِيدِ مِنْ دَارِهِ وَبِسَاطِهِ، فَهَذَا فَصْلُ النِّزَاعِ فِي تَضْعِيفِ السَّيِّئاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ ظَهَرَ سِرُّ هَذَا التَّفْضِيلِ وَالِاخْتِصَاصِ فِي الْجِذَابِ الْأَفْئِدَةِ وَهَوَى الْقُلُوبِ وَانْعِطَافِهَا وَعَجَبَّتِهَا لِهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، فَجَذْبُهُ لِلْقُلُوبِ أَعْظَمُ مِنْ جَذْبِ الْمِعْنَاطِيسِ لِلْحَدِيدِ، فَهُوَ الْأَوْلَى بِقَوْلِ الْقَائِلِ:

بِقَوْلِ الْقَائِلِ:

- مَحَاسِنُهُ هَيُولَى كُلِّ حُسْنِ

وَمِغْنَاطِيسُ أَفْئِدَةِ الرِّجَالِ.

وَلِهَذَا أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ مَثَابَةٌ لِلنَّاسِ، أَيْ: يَثُوبُونَ إِلَيْهِ عَلَى تَعَاقُبِ الْأَعْوَامِ مِنْ جَمِيعِ الْأَقْطَارِ، وَلَا يَقْضُونَ مِنْهُ وَطَرًا، بَلْ كُلَّمَا ازْدَادُوا لَهُ زِيَارَةً ازْدَادُوا لَهُ اشْتِيَاقًا.

-لا يَرْجِعُ الطَّرْفُ عَنْهَا حِينَ يَنْظُرُهَا

حَتّى يَعُودَ إِلَيْها الطَّرْفُ مُشْتاقًا.



فَلَلَّهِ كَمْ هَا مِنْ قَتِيلٍ وَسَلِيبٍ وَجَرِيحٍ، وَكُمْ أُنْفِقَ فِي حُبِّهَا مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَرْوَاحِ، وَرَضِيَ الْمُحِبُ بِمُفَارَقَةِ فِلَذِ الْأَكْبَادِ، وَالْأَهْلِ وَالْأَحْبَابِ وَالْأَوْطَانِ، مُقَدِّمًا بَيْنَ يَدَيْهِ أَنْوَاعَ الْمَحَاوِفِ الْمُحِبُ بِمُفَارَقَةِ فِلَذِ الْأَكْبَادِ، وَالْأَهْلِ وَالْأَحْبَابِ وَالْأَوْطَانِ، مُقَدِّمًا بَيْنَ يَدَيْهِ أَنْوَاعَ الْمَحَاوِفِ وَالْمَسَاقِ، وَهُو يَسْتَلِذُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيَسْتَطِيبُهُ وَيَرَاهُ - لَوْ ظَهَرَ سُلْطَانُ الْمُتَحَلِّيةِ وَتَرَفِهِمْ وَلَذَاتِهِمْ.

- وَلَيْسَ مُحِبًّا مَنْ يَعُدُّ شَقَاءَهُ

عَذَابًا إِذَا مَا كَانَ يَرْضَى حَبِيبُهُ.

وَهَذَا كُلُّهُ سِرُّ إِضَافَتِهِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِقَوْلِهِ: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ}. (الحجّ: ٢٦).

فَاقْتَضَتْ هَذِهِ الْإِضَافَةُ اخْاصَّةُ مِنْ هَذَا الْإجْلَالِ وَالتَّعْظِيمِ وَالْمَحَبَّةِ مَا اقْتَضَتْهُ، كَمَا اقْتَضَتْ إضَافَتُهُ لِعَبْدِهِ وَرَسُولِهِ إِلَى نَفْسِهِ مَا اقْتَضَتْهُ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ إضافَتُهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْهِ كَسَتْهُمْ مِنَ الْجُلَالِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْوَقَارِ مَا كَسَتْهُمْ، فَكُلُّ مَا أَضَافَهُ الرَّبُّ تَعَالَى إِلَى نَفْسِهِ فَلَهُ مِنَ الْمَزِيَّةِ وَالْإِخْتِصَاصِ عَلَى غَيْرِهِ مَا أَوْجَبَ لَهُ الْإصْطِفَاءَ وَالْإجْتِبَاءَ، ثُمَّ يَكْسُوهُ كِمَذِهِ الْإضَافَةِ تَفْضِيلًا آخَرَ، وَتَخْصِيصًا وَجَلَالَةً زائِدًا عَلَى مَا كَانَ لَهُ قَبْلَ الْإضَافَةِ، وَلَمْ يُوَفَّقْ لِفَهْم هَذَا الْمَعْنَى مَنْ سَوَّى بَيْنَ الْأَعْيَانِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَزْمَانِ وَالْأَمْاكِن، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِشَيْءٍ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مُجُرَّدُ التَّرْجِيحِ بِلَا مُرَجِّح، وَهَذَا الْقَوْلُ بَاطِلٌ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ وَجْهًا قَدْ ذُكِرَتْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع، وَيَكْفِي تَصَوُّرُ هَذَا الْمَذْهَبِ الْبَاطِلِ فِي فَسَادِهِ، فَإِنَّ مَذْهَبَنَا يَقْتَضِى أَنْ تَكُونَ ذَوَاتُ الرُّسُلِ كَذَوَاتِ أَعْدَائِهِمْ فِي الْحقِيقَةِ، وَإِنَّا التَّفْضِيلُ بِأَمْر لَا يَرْجِعُ إِلَى اخْتِصَاص الذَّوَاتِ بِصِفَاتٍ وَمَزَايَا لَا تَكُونُ لِغَيْرهَا، وَكَذَلِكَ نَفْسُ الْبِقَاعِ وَاحِدَةٌ بِالذَّاتِ لَيْسَ لِبُقْعَةٍ عَلَى بُقْعَةٍ مَزِيَّةٌ ٱلْبَتَّةَ، وَإِنَّا هُوَ لِمَا يَقَعُ فِيهَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، فَلَا مَزِيَّةَ لِبُقْعَةِ الْبَيْتِ، وَالْمَسْجِدِ الْخُرَامِ، وَمِنَّى، وَعَرَفَةَ، وَالْمَشَاعِر عَلَى أَيِّ بُقْعَةٍ سَمَّيْتُهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَإِنَّمَا التَّفْضِيلُ بِاعْتِبَارِ أَمْرِ خَارِجٍ عَنِ الْبُقْعَةِ لَا يَعُودُ إِلَيْهَا وَلَا إِلَى وَصْفِ قَائِم هِمَا، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ رَدَّ هَذَا الْقَوْلَ الْبَاطِلَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ }.(الأنعام: ١٢٤) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ}.



أَيْ: لَيْسَ كُلُّ أَحَدِ أَهْلًا وَلَا صَالِحًا لِتَحَمُّلِ رِسَالَتِهِ، بَلْ لَهَا مَحَالُ مَعْصُوصَةٌ لَا تَلِيقُ إِلَّا هِا، وَلَا تَصْلُحُ إِلَّا لَهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ هِمَذِهِ الْمَحَالِ مِنْكُمْ. وَلَوْ كَانَتِ الذَّوَاتُ مُتَسَاوِيَةً كَمَا قَالَ وَلَا تَصْلُحُ إِلَّا لَهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ هِمَذِهِ الْمَحَالِ مِنْكُمْ. وَلَوْ كَانَتِ الذَّوَاتُ مُتَسَاوِيَةً كَمَا قَالَ هَوُلُهُ تَعَالَى: {وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَوُلُهُ تَعَالَى: {وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهُولُاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ}. (الأنعام: ٣٥).

أَيْ: هُوَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يَشْكُرُهُ عَلَى نِعْمَتِهِ، فَيَخْتَصُّهُ بِفَضْلِهِ وَيَمُنُ عَلَيْهِ مِمَّنْ لَا يَشْكُرُهُ، فَلَيْسَ كُلُّ مَحَلِّ يَصْلُحُ لِشُكْرِهِ، وَاحْتِمَالِ مِنَّتِهِ، وَالتَّخْصِيصِ بِكَرَامَتِهِ.

فَذَوَاتُ مَا اخْتَارَهُ وَاصْطَفَاهُ مِنَ الْأَعْيَانِ وَالْأَمَاكِنِ وَالْأَشْخَاصِ وَغَيْرِهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى صِفَاتٍ وَأُمُورٍ قَائِمَةٍ كِمَا لَيْسَتْ لِغَيْرِهَا، وَلِأَجْلِهَا اصْطَفَاهَا اللَّهُ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي فَضَّلَهَا بِتِلْكَ وَأُمُورٍ قَائِمَةٍ كِمَا لَيْسَتْ لِغَيْرِهَا، وَلِأَجْلِهَا اصْطَفَاهَا اللّهُ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي فَضَّلَهَا بِتِلْكَ الصِّفَاتِ، وَخَصَّهَا بِالِاحْتِيَارِ، فَهَذَا خَلْقُهُ، وَهَذَا اخْتِيَارُهُ {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ}

وَمَا أَبْيَنَ بُطْلَانِ رَأْيٍ يَقْضِي بِأِنَّ مَكَانَ الْبَيْتِ الْحُرَامِ مُسَاوٍ لِسَائِرِ الْأَمْكِنَةِ، وَذَاتَ الْجُجَرِ الْأَسْوَدِ مُسَاوِيَةٌ لِسَائِرِ حِجَارَةِ الْأَرْضِ، وَذَاتَ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مُسَاوِيَةٌ لِلَاَاتِ عَيْرِهِ، وَإِثَمَّا التَّقْضِيلُ فِي ذَلِكَ بِأُمُورٍ حَارِجَةٍ عَنِ الدَّاتِ وَالصِّقَاتِ الْقَائِمَةِ كِمَا، وَهَذِهِ لِذَاتِ عَيْرِهِ، وَإِثَمَّا التَّقْضِيلُ فِي ذَلِكَ بِأُمُورٍ حَارِجَةٍ عَنِ الدَّاتِ وَالصِّقَاتِ الْقَائِمَةِ كِمَا، وَهَذِهِ الْأَقَاوِيلُ وَأَمْثَافُمًا مِنَ الْجُبَايَاتِ الَّتِي جَنَاهَا الْمُتَكَلِّمُونَ عَلَى الشَّرِيعَةِ وَنَسَبُوهَا إِلَيْهَا وَهِي الْأَقَاوِيلُ وَأَمْثَافُهُم مِنَ الشَّرِيعَةِ وَنَسَبُوهَا إلَيْهَا وَهِي الْمُعْتَلِقِيهَا وَلِيَّالَ النَّقْاتِ قَدْ تَشْتَرِكُ فِي أَمْرٍ عَامٍ مَعَ اخْتِلَافِهَا فِي صِفَاقِهَا النَّقْسِيَّة، وَمَا الْمُعْتَلِقِهَةِ وَلَا بَيْنَ ذَاتِ الْمُولِ أَبَدًا، وَلا بَيْنَ ذَاتِ الْمُعْتَلِقِ وَذَاتِ الْبُولِ أَبَدًا، وَلا بَيْنَ ذَاتِ الْمُولِ أَبَدًا، وَلا بَيْنَ ذَاتِ الْمُوسَى وَذَاتِ الْبُولِ أَبَدًا، وَلا بَيْنَ ذَاتِ الْمَاءِ وَذَاتِ النَّالِ أَبَدًا، وَلا بَيْنَ ذَاتِ الْمُولِ أَبَدًا، وَلا بَيْنَ ذَاتِ الْمُولِ أَبَدًا، وَلا بَيْنَ ذَاتِ فَوْصَالِهِ وَالنَّولِ أَبَدًا، وَلا بَيْنَ ذَاتِ فَوْصَ مِنَ التَّقَاوُتُ الْمُولِ وَلَا بَيْنَ ذَاتِ فَوْصَ مِنَ التَّقَاوُتُ الْمُعْمَالِ الْقَقَاوُتِ بَيْنَ الْمُسْكِ وَالرَّحِيعِ، وَكَذَلِكَ التَّقَاوُتُ بَيْنَ نَفْسِ الْكَعْبَةِ وَبَيْنَ بَيْنَ السُّلُمُ وَلَى مِنَ التَقَاوُتُ بَيْنَ الْمُسْكِ وَالرَّحِيعِ، وَكَذَلِكَ التَّقَاوُتُ بَيْنَ نَفْسِ الْكَعْبَةِ وَبَيْنَ بَيْنَ السُّلُمُ اللَّهُ وَلَا لَوْمَالِ الْمُعْتَالِ اللْفَعْتَانِ سَوَاءً فِي الْحَقِيقَةِ وَالتَّفْضِيلُ بِاعْتِبارِ مَا وَالدَّعَوَاتِ الْفَالِ وَالدَّعَولَ الْأَلْولُ وَاللَّعْوَلِ فَي الْمُعْمَالِ الْمَعْتَالِ مِقَالَا فَعَلَا اللَّقَاوُتُ الْفَالِكَ مِنَ الْعَمَالُ وَالرَّحِيعِ وَلَالْعَلَى اللَّهُ مَالَكَ مِنَ الْقَالُوتُ الْمُعْمَالُ وَالدَّعُومُ اللَّهُ الْمُعْتَالِ اللْفَالُولُ الْمُعْتَالِ اللَّهُ الْمُعْتَالِ الْمُعْتَالِ اللْمُعْتَالِ الْمُعْتَالِ الْمُعْتَالِ



وَلَمْ نَقْصِدِ اسْتِيفَاءَ الرَّدِ عَلَى هَذَا المَذْهَبِ الْمَرْدُودِ الْمَرْدُولِ، وَإِنَّمَا قَصَدْنَا تَصْوِيرَهُ، وَإِلَى النَّهُ عَلَى هَذَا المَذْهَبِ الْمَرْدُودِ الْمَرْدُولِ، وَإِنَّمَا قَصَدْنَا تَصْوِيرَهُ، وَإِلَى اللَّهُ عَبْرُهِ اللَّهُ اللَّهُ وَعِبَادُهُ بِغَيْرِهِ شَيْئًا، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يُخَصِّصُ اللَّبِيبِ الْعَادِلِ الْعَاقِلِ التَّحَاكُمُ وَلَا يَعْبَأُ اللَّهُ وَعِبَادُهُ بِغَيْرِهِ شَيْئًا، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يُخَصِّصُ

شَيْئًا، وَلَا يُفَضِّلُهُ وَيُرَجِّحُهُ إِلَّا لِمَعْنَى يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ وَتَفْضِيلَهُ، نَعَمْ هُوَ مُعْطِي ذَلِكَ الْمُرَجِّحَ وَوَاهِبُهُ، فَهُوَ الَّذِي خَلَقَهُ، ثُمُّ اخْتَارَهُ بَعْدَ خَلْقِهِ، {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ}.

-وَالْمَقْصُودُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اخْتَارَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ مِنْ أَجْنَاسِ الْمَخْلُوقَاتِ أَطْيَبَهُ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اخْتَارَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ مِنْ أَجْنَاسِ الْمَخْلُوقَاتِ أَطْيَبَهُ، وَلَا يَقْبَلُ مِنَ وَاخْتَصَّهُ لِنَفْسِهِ وَارْتَضَاهُ دُونَ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يُجِبُّ إِلَّا الطَّيِّب، وَلَا يَقْبَلُ مِن الْعَمَلِ وَالْكَلَامِ وَالصَّدَقَةِ إِلَّا الطَّيِّب، فَالطَّيِّبُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ مُخْتَارُهُ تَعَالَى.

وَأُمَّا خَلْقُهُ تَعَالَى فَعَامُّ لِلنَّوْعَيْنِ، وَكِهَذَا يُعْلَمُ عُنُوانُ سَعَادَةِ الْعَبْدِ وَشَقَاوَتِهِ، فَإِنَّ الطَّيِّبَ لَا يُنَاسِبُهُ إِلَّا الطَّيِّبُ وَلَا يَرْضَى إِلَّا بِهِ، وَلَا يَسْكُنُ إِلَّا إِلَيْهِ، وَلَا يَطْمَئِنُ قَلْبُهُ إِلَّا بِهِ، فَلَهُ مِنَ يُنَاسِبُهُ إِلَّا الطَّيِّبُ وَلَا يَرْضَى إِلَّا بِهِ، وَلَا يَسْكُنُ إِلَّا إِلَيْهِ، وَلَا يَطْمَئِنُ قَلْبُهُ إِلَّا بِهِ، فَلَهُ مِنَ الْكَلَامِ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ الَّذِي لَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا هُوَ، وَهُو أَشَدُّ شَيْءٍ نُفْرَةً عَنِ الْكَلَامِ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ اللَّذِي لَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا هُوَ، وَهُو أَشَدُّ شَيْءٍ نُفْرَةً عَنِ الْكَلَامِ الْكَلِمُ الْمَقَالِ، وَالتَّفَحُشِ فِي اللِّسَانِ وَالْبَذَاءِ وَالْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْبُهْتِ وَقَوْلِ النُّورِ وَكُلِّ كَلَامٍ خَبِيثٍ.



وَكَذَلِكَ لَا يَٰأَلُفُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا أَطْيَبَهَا، وَهِيَ الْأَعْمَالُ الَّتِي اجْتَمَعَتْ عَلَى حُسْنِهَا الْفِطَلُ السَّلِيمَةُ مَعَ الشَّرَائِعِ النَّبَوِيَّةِ، وَزَكَّتُهَا الْغُقُولُ الصَّحِيحَةُ، فَاتَّفَقَ عَلَى حُسْنِهَا الشَّرْعُ وَالْعَقْلُ السَّلِيمَةُ مَعَ الشَّرَائِعِ النَّبَويَّةِ، وَزَكَّتُهَا الْغُقُولُ الصَّحِيحَةُ، فَاتَّفَقَ عَلَى حُسْنِهَا الشَّرْعُ وَالْعَقْلُ وَالْفِطْرَةُ، مِثْلَ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيُؤْثِرَ مَرْضَاتَهُ عَلَى هَوَاهُ، وَيَتَحَبَّبَ إِلَى حَلْقِهِ مَا اسْتَطَاعَ، فَيَفْعَلَ هِمِمْ مَا يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلُوا بِهِ، وَيَدْعَهُمْ مِمّا يُحِبُ أَنْ يَدَعُوهُ مِنْهُ، وَيَنْصَحَهُمْ مِمَا يَنْصَحُ بِهِ نَفْسَهُ، وَيَحْكُمَ هَمُ وَيُعْمَلُوهُ بِهِ، وَيَدَعَهُمْ مِمّا يُحِبُ أَنْ يَدَعُوهُ مِنْهُ، وَيَنْصَحَهُمْ مِمَا يَنْصَحُ بِهِ نَفْسَهُ، وَيَحْكُمَ هَمُ مَا يُحِبُ أَنْ يَدَعُوهُ مِنْهُ، وَيَنْصَحَهُمْ مِمَا يَنْصَحُ بِهِ نَفْسَهُ، وَيَحْكُمَ هَمُ مَا يُعْكِمُ اللهِ يَعْبُولُ اللهِ الْمَالُوهُ بِهِ، وَيَدَعَهُمْ مِمّا أَذَاهُمْ وَلَا يُعَمِّلُهُمْ أَذَاهُ، وَيَكُفَّ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ وَلَا يُقَالِلَهُمْ عَلَى اللهُ مُن يَعْرَضِهِ، وَإِذَا رَأَى هُمُ حَسَنًا أَذَاهُمْ وَإِذَا رَأَى هُمْ سَيِّئًا كَتَمَهُ، وَيُقِيمَ أَعْذَارَهُمْ مَا السَّطَاعَ فِيمَا لَا يُبْطِلُ شَرِيعَةً، وَلَا يُعَاقِضُ لِلَّهِ أَمْرًا وَلَا نَهْيًا.

وَلَهُ أَيْضًا مِنَ الْأَخْلَاقِ أَطْيَبُهَا وَأَزْكَاهَا، كَاخْلِمِ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالصَّبْرِ وَالْوَفَاءِ، وَسُهُولَةِ الْجُانِبِ وَلِينِ الْعَرِيكَةِ وَالصِّدْقِ، وَسَلَامَةِ الصَّدْرِ مِنَ الْغِلِّ وَالْغِشِّ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ،

وَالتَّوَاضُعِ وَخَفْضِ الجُناحِ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ، وَالْعِزَّةِ وَالْغِلْظَةِ عَلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ، وَصِيَانَةِ الْوَجْهِ عَنْ بَذْلِهِ وَتَذَلِّهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَالْعِفَّةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالسَّخَاءِ وَالْمُرُوءَةِ، وَكُلِّ خُلُقٍ اتَّفَقَتْ عَلَى حُسْنِهِ الشَّرَائِعُ وَالْفِطَرُ وَالْعُقُولُ.

وَكَذَلِكَ لَا يَخْتَارُ مِنَ الْمَطَاعِمِ إِلَّا أَطْيَبَهَا، وَهُوَ الْحُلَالُ الْهَنِيءُ الْمَرِيءُ الَّذِي يُغَذِي الْبَدَنَ وَالرُّوحَ أَحْسَنَ تَغْذِيَةٍ، مَعَ سَلَامَةِ الْعَبْدِ مِنْ تَبِعَتِهِ.

وَكَذَلِكَ لَا يَخْتَارُ مِنَ الْمَنَاكِحِ إِلَّا أَطْيَبَهَا وَأَزْكَاهَا، وَمِنَ الرَّائِحَةِ إِلَّا أَطْيَبَهَا وَأَزْكَاهَا، وَمِنَ الرَّائِحَةِ إِلَّا أَطْيَبَ وَعَمَلُهُ الْأَصْحَابِ وَالعُشَرَاءِ إِلَّا الطَّيِبِينَ مِنهُمْ، فَرُوحُهُ طَيِبٌ، وَبَدَنُهُ طَيِبٌ، وَمَلْبَسُهُ طَيِبٌ، وَمَنْكَحُهُ طَيِبٌ، وَمَنْكَحُهُ طَيِبٌ، وَمَنْكَحُهُ طَيِبٌ، وَمَنْوَاهُ كُلُّهُ طَيِبٌ، وَمَنْكَحُهُ طَيِبٌ، وَمَنْوَاهُ كُلُّهُ طَيِبٌ، وَعَنْرَجُهُ طَيِبٌ، وَمُنْقَلَبُهُ طَيِبٌ، وَمَنْواهُ كُلُّهُ طَيِبٌ، فَمَنْواهُ كُلُّهُ طَيبٌ. فَهَذَا مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَدْخَلُهُ طَيبٌ، وَعَنْرَجُهُ طَيبٍنُ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ اذْخُلُوا الْجُنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}. والنَّحل: ٣٢).



وَمِنَ الَّذِينَ يَقُولُ لَهُمْ حَزَنَةُ الجُنَّةِ: {سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ}. (الزُّمر: ٧٧). وَهَذِهِ الْفَاءُ تَقْتَضِي السَّبَيَّةَ، أَيْ: بِسَبَبِ طِيبِكُمُ ادْخُلُوهَا. وَقَالَ تَعَالَى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ}. (النُّور: ٢٦).

وَقَدْ فُسِرَتِ الْآيَةُ بِأِنَّ الْكَلِمَاتِ الْخَبِيثِينَ وَالْكَلِمَاتِ الطَّيِّبِينَ، وَفُسِرَتْ بِأِنَّ النِّسَاءَ الطَّيِبِينَ، وَالنِّسَاءَ الْخَبِيثِينَ وَالْكَلِمَاتِ لِلرِّجَالِ الْخَبِيثِينَ، وَهِي تَعُمُّ ذَلِكَ بِأِنَّ النِّسَاءَ الطَّيِبِينَ، وَالنِّسَاءَ الطَّيِبِينَ، وَالْكَلِمَاتُ وَالْأَعْمَالُ وَالنِّسَاءُ الطَّيِبِينَ، وَالْكَلِمَاتُ وَالْأَعْمَالُ وَالنِّسَاءُ الطَّيِبِينَ، وَالْكَلِمَاتُ وَالْأَعْمَالُ وَالنِّسَاءُ الطَّيِبِينَ، وَالْكَلِمَاتُ وَالْأَعْمَالُ وَالنِّسَاءُ الْطَيِبِينَ، وَالْكَلِمَاتُ وَالْأَعْمَالُ وَالنِّسَاءُ الْطَيِبِينَ، وَالْكَلِمَاتُ وَالْأَعْمَالُ وَالنِّسَاءُ الْطَيِّبِينَ، وَالْكَلِمَاتُ وَالْأَعْمَالُ وَالنِّسَاءُ الطَّيِبِينَ، وَالْكَلِمَاتِ وَالْمُعْمَالُ وَالنِّسَاءُ الْطَيِّبِينَ، وَالْمَاتِهُ وَتَعَالَى جَعَلَ الطَّيِبِينَ، وَالْمُعْمَالُ وَالنِّسَاءُ الْمُنَاسِبِهَا مِنَ الْخُبِيثِينَ، فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ الطَّيِّبَ بِحَذَافِيرِهِ فِي الْجُنَّةِ،

وَجَعَلَ اخْبِيثَ بِحَذَافِيرِهِ فِي النّارِ، فَجَعَلَ الدُّورَ ثَلاثَةً: دَارًا أُخْلِصَتْ لَلطَّيِّبِينَ، وَهِيَ حَرَامٌ عَلَى غَيْرِ الطَّيِبِينَ، وَقَدْ جَمَعَتْ كُلَّ طَيِّبِ وَهِيَ الْجُنَّةُ.



وَدَارًا أُخْلِصَتْ لِلْخَبِيثِ وَاخْبَائِثِ وَلَا يَدْخُلُهَا إِلَّا اخْبِيثُونَ وَهِيَ النَّارُ.

وَدَارًا امْتَزَجَ فِيهَا الطَّيِّبُ وَالْجِيثُ وَخُلِطَ بَيْنَهُمَا وَهِيَ هَذِهِ اللّارُ؛ وَلِهَذَا وَقَعَ الِابْتِلَاءُ وَالْمِحْنَةُ بِسَبَبِ هَذَا الِامْتِزَاجِ وَالِاحْتِلَاطِ، وَذَلِكَ بِمُوجَبِ الْحِكْمَةِ الْإِفْيَةِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ مَعَادِ الْحُلِيقَةِ مَيَّزَ اللّهُ الْخُبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، فَجَعَلَ الطَّيِّبَ وَأَهْلَهُ فِي دَارٍ عَلَى حِدَةٍ لَا يُخَالِطُهُمْ عَيْرُهُمْ، وَجَعَلَ الْهُوبِيقَ مِنَ الطَّيِبِينَ، وَالنّارِ وَهِيَ دَارُ الطَّيِبِينَ، وَأَنْشَأَ اللّهُ تَعَالَى مِنْ أَعْمَالِ الْفُوبِيقَيْنِ فَقَطْ: الجُنَّةِ وَهِيَ دَارُ الطَّيِبِينَ، وَالنّارِ وَهِيَ دَارُ الْجُبِيثِينَ، وَالنّارِ وَهِي دَارُ الْجُبِيثِينَ، وَأَنْشَأَ اللّهُ تَعَالَى مِنْ أَعْمَالِ الْفُوبِقَيْنِ فَوَابَهُمْ وَعِقَابَهُمْ، فَجَعَلَ طَيِباتِ أَقْوَالِ هَوُلاءِ وَأَعْمَالِهُمْ وَأَخْلَاقِهِمْ هِيَ عَيْنَ نَعِيمِهِمْ وَلَذَاتِيمْ، وَالسُّرُورِ، وَجَعَلَ حَبِيثَاتِ أَقْوَالِ الْآخَرِينَ وَأَعْمَالِهِمْ وَالْمَالِ الْفُوبِقَيْنِ وَالْعَلَمْ مَنْهَا أَكْمَلَ أَسْبَابِ الْعَقِيمِ وَالسُّرُورِ، وَجَعَلَ حَبِيثَاتِ أَقْوَالِ الْآخَرِينَ وَأَعْمَالِهِمْ وَالْمَالِمُ مَنْهَا أَكْمَلَ أَسْبَابِ النَّعِيمِ وَالسُّرُورِ، وَجَعَلَ حَبِيثَاتِ أَقْوَالِ الْآخَرِينَ وَأَعْمَالِهُمْ وَالْمَالِمُومُ وَعِقَابَهُمْ، فَخَعَلَ طَيْبَاتِ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ الْمُؤْتِينَ وَاعْمَالِهُمْ أَلْمُومُ وَعِقَابَهُمْ مَنْهَا أَكْمَلَ أَسْبَابِ الْعَقِيمِ فَلَا لَهُمْ وَاللّهُ وَمَعْمَلِهُمْ وَاللّهُ وَرَحْمَتِيمِ وَكَمَالَ رَبُوبِيَّتِهِ وَكَمَالَ رَبُوبِيتِهِ وَكَمَالَ حِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ وَعَدْلِهِ وَرَحْمَتِهِ وَعِلْمِهِ وَعَدْلِهِ وَرَحْمَتِهِ وَعِلْمِهِ مَا الللّهُ الْبُرَرَةُ الصَّادِ فُولَ اللّهُ عَلَوا الللّهُ الْمُرَرِقُ السَلّهُ الْبُرَرَةُ الصَّاحِقُونَ الْمَالَةُ الْمُولُونَ الْمُعْرَالُ اللّهُ مَلْ كَالُوا الللّهُ الْمُؤْلُولُونَ الْمُعْمَ اللّذِينَ كَفُولُوا أَنَّهُمْ كَانُوا الللّهُ الْمُرَادِينَ كَفُولُوا أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَيْ وَلَوْلَ الللّهُ الْمُؤْلِولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الْمُؤْلُولُولُولُو

-وَالْمَقْصُودُ أَنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - جَعَلَ لِلسَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ عُنْوَانًا يُعْرَفَانِ بِهِ، فَالسَّعِيدُ الطَّيِّبُ لَا يَلِيقُ بِهِ إِلَّا طَيِّبُ، وَلَا يَأْتِي إِلَّا طَيِّبًا، وَلَا يَصْدُرُ مِنْهُ إِلَّا طَيِّبُ، وَلَا يَأْتِي إِلَّا الْخَبِيثُ، وَلَا يَصْدُرُ مِنْهُ يَلَابِسُ إِلَّا طَيِّبًا، وَالشَّقِيُّ الْخَبِيثُ لَا يَلِيقُ بِهِ إِلَّا الْخَبِيثُ، وَلَا يَأْتِي إِلَّا خَبِيثًا، وَالشَّقِيُّ الْخَبِيثُ لَا يَلِيقُ بِهِ إِلَّا الْخَبِيثُ، وَلَا يَأْتِي إِلَّا خَبِيثًا، وَالشَّقِيُّ الْخَبِيثُ لَا يَلِيقُ بِهِ إِلَّا الْخَبِيثُ، وَلَا يَأْتِي إِلَّا حَبِيثًا، وَالطَّيِّبُ يَتَفَجَّرُ مِنْ قَلْبِهِ الْخُبْثُ عَلَى لِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ، وَالطَّيِّبُ يَتَفَجَّرُ مِنْ قَلْبِهِ الْخُبْثُ عَلَى لِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ، وَالطَّيِّبُ يَتَفَجَّرُ مِنْ

قَلْبِهِ الطِّيبُ عَلَى لِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ. وَقَدْ يَكُونُ فِي الشَّحْصِ مَادَّتَانِ فَايُهُمَا غَلَبَ عَلَيْهِ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا، فَإِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا طَهَّرَهُ مِنَ الْمَادَّةِ الْخَبِيئَةِ قَبْلَ الْمُوَافَاةِ، فَيُوافِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُطَهَّرًا فَلَا يَخْتَاجُ إِلَى تَطْهِيرِهِ بِالنّارِ فَيُطَهِّرُهُ مِنْهَا بِمَا يُوقِقُهُ لَهُ مِنَ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ، وَالْحُسَنَاتِ مُطَهَّرًا فَلَا يَخْتَاجُ إِلَى تَطْهِيرِهِ بِالنّارِ فَيُطَهِّرُهُ مِنْهَا بِمَا يُوقِقُهُ لَهُ مِنَ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ، وَالْحُسَنَاتِ الْمُكَفِّرَةِ، حَتّى يَلْقَى اللّه وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، وَيُمْسِكُ عَنِ الْاحْرِ مَوَادً النَّطْهِيرِ، فَيَلْقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَادَةٍ خَبِيثَةٍ وَمَادَّةٍ طَيِّبَةٍ، وَحِكْمَتُهُ تَعَالَى تَأْبَى أَنْ يُجُاوِرَهُ أَحَدٌ فِي التَّطْهِيرِ، فَيَلْقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَادَةٍ خَبِيثَةٍ وَمَادَّةٍ طَيِّبَةٍ، وَحِكْمَتُهُ تَعَالَى تَأْبَى أَنْ يُجُاوِرَهُ أَعْمَ الْقِيَامَةِ وَمَادَّةٍ وَمَادَّةٍ طَيِّبَةٍ، وَحِكْمَتُهُ تَعَالَى تَأْبَى أَنْ يُجُورِهُ أَلَّ وَتَصْفِيةً وَمَادَّةٍ وَمَادَّةٍ وَمَاكِمَةً وَمَائِكَةً إِيمَانِهِ مِنَ النّاسِ فِي النّارِ عَلَى طَلْمَ وَمُ مَنْ النّاسِ فِي النّارِ عَلَى صَلْحَ حِينَئِذٍ لِجُورِهِ وَمُسَاكَنَةِ الطَّيِّينَ مِنْ عِبَادِهِ. وَإِقَامَةُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ النّاسِ فِي النّارِ عَلَى صَلْحَ حِينَئِذٍ لِجُورِهِ وَمُسَاكَنَةِ الطَيِّينِينَ مِنْ عِبَادِهِ. وَإِقَامَةُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ النّاسِ فِي النّارِ عَلَى صَلْحَ حَينَئِذٍ لِخُورِهِ وَمُسَاكَنَةِ الطَيِّينِينَ مِنْ عِبَادِهِ. وَإِقَامَةُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ النّاسِ فِي النّارِ عَلَى حَلَيْ عَلَى النّاسِ فِي النّارِ عَلَى مَنْ الْحُبُونِ مِنَ النّاسِ فِي النّارِ عَلَى مَنْ النّاسِ فِي النّارِ عَلَى مَنْ النّاسِ فِي النّارِ عَلَى مَنْ الْمُنَامُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَتَطُهُمُ مُوالِقًا إِللّهُ وَاللّهُ وَتَطُهُمُ مُواللّهُ وَاللّهُ وَتَطُهُمُ مُواللّهُ وَاللّهُ وَالْمَ الْمُؤْمُ مُنْ أَلْعُلُوهُمُ مُنْ الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَل

وَلَمَّا كَانَ الْمُشْرِكُ خَبِيثَ الْعُنْصُرِ خَبِيثَ الذّاتِ لَمْ تُطَهِّرِ النّارُ خُبْثَهُ، بَلْ لَوْ خَرَجَ مِنْهَا لَعَادَ خَبِيثًا كَمَا كَانَ، كَالْكَلْبِ إِذَا دَخَلَ الْبَحْرَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ اللّهُ تَعَالَى عَلَى الْمُشْرِكِ الْجُنَّةَ.

وَلَمَّا كَانَ الْمُؤْمِنُ الطَّيِّبُ الْمُطَيِّبُ مُبَرَّءًا مِنَ الْخَبَائِثِ كَانَتِ النَّارُ حَرَامًا عَلَيْهِ، إذْ لَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي تَطْهِيرَهُ هِمَا، فَسُبْحَانَ مَنْ بَهَرَتْ حِكْمَتُهُ الْعُقُولَ وَالْأَلْبَابَ، وَشَهِدَتْ فِطَرُ عِبَادِهِ وَعُقُوفُهُمْ بِأِنَّهُ أَحْكَمُ الْخَاكِمِينَ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ}.

• وَبَعْدَ هَذَا التَّمْهِيدِ الْمُهِمِّ حَانَ أَوَانُ الشُّرُوعِ فِي الْمَقْصُودِ فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ:



#### •أَوَّلًا: {فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا}:

• لَقَدِ اخْتَصَّ اللَّهُ تَعَالَى شَهْرَ شَعْبَانَ بِعِدَّةِ خَصَائص مِنْهَا:

#### -جَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى شَهْرَ خِتَامِ لأَعْمَالِ السَّنَةِ:

- فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَّسَائيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي سُنَنِهِ بِرَقَمِ

(٢٣٥٦) مِنْ حَدِيثِ أَسَامَة بْن زَيْدٍ -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: {ذَلِكَ شَهْرٌ يَعْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأْحِبُ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ }. (وصحَّحه الألبانيُّ فِي صَحِيح النَّسَائيِّ:٣٥٦).



# -خَصَّهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِزِيَادَةِ صِيَامٍ:

-فَفِي حَدِيثِ أَسَامَة -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ- الْمُتَقَدِّمِ قَالَ: {فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ}.

-وَمَا أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-قِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ

(١٩٦٩)مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةً-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا-

، قَالَتْ: {كَانَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفُطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إلَّا وَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ }.

#### -خَصَّهُ اللهُ تَعَالَى بِحَادِثَةِ تَحُويلِ الْقِبْلَةِ:

وَهِيَ حَادِثَةٌ تُعْلِنُ للعَالَمِ تَمَيُّزَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ غَيْرِهِمْ، وَبَرَاءَتَهُمْ مِنْ كُلِّ مِلَّةٍ مُخَالِفَةٍ.

• قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ، قُل لِللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ، يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٢٤٢) وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً

وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ (١٤٣) قَدْ اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ هِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ (١٤٣) قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ لِ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجُهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ \* وَإِنَّ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحُقُّ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ } . (البقرة: ٢٤ ١ - ٤٤٤).



#### -الْمَعْنَى الْإِجْمَالِيُّ:

- فِي هَذِهِ الْآيَاتِ بَيَانٌ لِشَرَفِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَرَفِ أُمَّتِهِ، وَفِيهَا بَيَانٌ لِفَصْلِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى أُمَّةِ النَّبِيِّ الْخَاتِمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيْثُ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَشْرَفَ رَسُولٍ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ أَفْضَلَ كِتَابٍ، وَهَدَاهُمْ إِلَى أَحْسَنِ قِبْلَةٍ، وَجَعَلَهُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، أَيْ: عَلَى الْأُمَمِ كُلِّهَا، وَجَعَلَ الرَّسُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِمْ شَهِيدًا.

-وَفِي هَذِهِ الْآيَاتِ بَيَانُ أَنَّ الَّذِي يَعْتَرِضُ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى سَفِيهٌ وَالسَّفِيهُ هُو ضَعِيفُ الْعَقْل.

-أيْ:سَيَقُولُ الْجُهَّالُ خِفَافُ الْعُقُولِ مِنَ الْيَهُودِ، وَمَنْ عَلَى شَاكِلَتِهِمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: مَا صَرَفَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ قِبْلَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ الَّتِي كَانَتْ قِبْلَتَهُمْ مِنْ قَبْل؟! قُلْ - أَيُّهَا النَّبِيُّ - مُحِيبًا إِيَّاهُمْ: للهِ وَحْدَهُ مُلْكُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْجِهَاتِ، يُوجِهُ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ لَا اعْوِجَاجِ فِيهِ وَلَا الْحُرَاف.

- وَكَمَا جَعَلْنَا لَكُمْ قِبْلَةً ارْتَضَيْنَاهَا لَكُمْ؛ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً خِيَارًا عُدُولًا، وَسَطًا بَيْنَ الْأُمَمِ كُلِّهَا، فِي الْعَقَائِدِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ؛ لِتَكُونُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءً لِرُسُلِ اللهِ أَنَّهُمْ بَلَّغُوا مَا أَمْرَهُمُ اللهُ بِتَبْلِيغِهِ لِأَمْمِهِمْ، وَلِيَكُونَ الرَّسُولُ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَلِكَ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ أَنَّهُ بِتَبْلِيغِهِ لِأَمْمِهِمْ، وَلِيَكُونَ الرَّسُولُ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَلِكَ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ أَنَّهُ بِتَبْلِيغِهِ لِأَمْمِ كُلُونَ الرَّسُولُ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَلِكَ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ أَنَّهُ بَلَّعُكُمْ مَا أُرْسِلَ بِهِ إِلَيْكُمْ.



- وَمَا جَعَلْنَا تَخْوِيلَ الْقِبْلَةِ الَّتِي كُنْتَ تَتَّجِهُ إلَيْهَا؛ وَهِيَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، إلَّا لِنَعْلَمَ - عِلْمَ ظُهُورٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْجُزَاءُ - مَنْ يَرْضَى بِمَا شَرَعَهُ اللهُ، وَيُذْعِنُ لَهُ، فَيَتَّبِعِ الرَّسُولَ، وَمَنْ يَرْتَدّ طُهُورٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْجُزَاءُ - مَنْ يَرْضَى بِمَا شَرَعَهُ اللهُ، وَيُذْعِنُ لَهُ، فَيَتَّبِعِ هَوَاهُ، فَلَا يُذْعِن لِمَا شَرَعَهُ اللهُ.

- وَلَقَدْ كَانَ أَمْرُ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ الْأُولَى عَظِيمًا إِلَّا عَلَى الَّذِينَ وَفَّقَهُمُ اللهُ للإيمَانِ بِهِ، وَبِأِنَّ مَا يُشَرَّعُهُ لِعِبَادِهِ إِنَّمَا يُشَرِّعُهُ لِحِكَم بَالِغَةٍ.

-وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ بِاللهِ، وَمِنْهُ صَلَاتُكُمُ الَّتِي صَلَّيْتُمُوهَا قَبْلَ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ، إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، فَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُضِيعُ ثَوَابَ أَعْمَاهِمْ.

-قَدْ رَأَيْنَا - أَيُّهَا النَّبِيُّ - تَحَوُّلَ وَجْهِكَ وَنَظَرِكَ إِلَى جِهَةِ السَّمَاءِ، تَرَقُّبًا وَتَحَرِيًا لِنُزُولِ الْوَحْي بِشَأْنِ الْقِبْلَةِ وَتَحْوِيلِهَا إِلَى حَيْثُ تُحِبُّ، فلنُوجِّهَنَّكَ إِلَى قِبْلَةٍ تَرْتَضِيهَا وَتُحِبُّهَا - وَهِيَ بَيْتُ اللهِ الْحَرَامِ - بَدَل بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ فَاصْرِفْ وَجْهَكَ إِلَى جِهَةِ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ بِمَكَّةَ اللهِ الْحُرَامِ بِمَكَّةَ اللهِ الْحُرَامِ - بَدَل بَيْتِ اللهِ الْمُؤْمِنُونَ - فَتَوَجَّهُوا إِلَى جِهَتِهِ عِنْدَ أَدَاءِ الصَّلَاةِ.

-وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لَيَعْلَمُونَ أَنَّ تَعْوِيلَ الْقِبْلَةِ هُوَ الْحُقُّ الْمُنَزَّلُ مِنْ خَالِقِهِمْ وَمُدَبِّرِ أَمْرِهِمْ؛ لِثُبُوتِهِ فِي كِتَاكِيمْ، وَلَيْسَ اللهُ بِعَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ هَوْلَاء الْمُعْرِضُونَ عَن الْحُقِّ، بَلْ هُوَ سُبْحَانَهُ عَالِمٌ بِذَلِكَ، وَسَيُجَازِيهِمْ عَلَيْهِ.

-مُلَخَّصُ قِصَّةِ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ:

-مُلَخَّصُ قِصَّةِ تَخْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ ثَبَتَ فِي الْقُرْآنِ ،كَمَا أَنَّهَا ثَبَتَتْ بِشَيءٍ مِنَ التَّفْصِيلِ فِي السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ .

-قَالَ اللّهُ تَعَالَى : {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهُا قُلْ لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٤٢) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى كُنْتُ عَلَيْهَا إِلّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى اللّهُ لِيُصِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمُ (١٤٣) قَدْ نَرَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٤٣) قَدْ نَرَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ وَجُهِكَ فَولً وَجُهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرُهُ وَإِنَّ اللّهِ يَنْ اللّهَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحُقُ مِنْ رَبِيّمِ وَمُا اللّهُ بِغَافِلِ عَمًا يَعْمَلُونَ }. (البقرة: ٢ ١٤ ١ – ١٤٤) .



-وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (13) مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- : {أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ المَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ ، أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ مِنَ الأَنْصَارِ ، وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ البَيْتِ ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ شَهْرًا ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ البَيْتِ ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوْلَ صَلاَةٍ صَلَّاهَ العَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ ، فَحَرَجَ رَجُلُّ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ صَلاَةٍ مَنْ مَلَاهَا صَلاَةَ العَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ ، فَحَرَجَ رَجُلُّ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعْ رَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلَى قَبْلَ الْبَيْتِ ، فَكَرَجَ المَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّى قِبْلَ الْمَيْتِ ، أَنْكُرُوا ذَلِكَ}.

-وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (٢٧٥) مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بْنِ مَالُمُ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: {أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ

الْمَقْدِسِ، فَنَزَلَتْ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ اخْرَامٍ}. (البقرة: ١٤٤)، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً ، فَنَادَى : أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُولِتْ ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ غُو الْقِبْلَةِ } الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً ، فَنَادَى : أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُولِتْ ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ غُو الْقِبْلَةِ } وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا بِرَقَمِ (٢٦٥) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: {بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ اللهِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: {بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ اللهِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: {بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ اللهِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: {بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ اللهِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِي اللهُ عَالَى عَنْهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَدِ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدِ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلُ اللهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْبَقِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَاهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل



• فَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى الْمُسْلِمِينَ فِي بِدَايَةِ أَمْرِهِمْ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَامْتَثَلُوا أَمْرَ اللهِ تَعَالَى حَتَّى هَاجَرُوا مِنْ مَكَّةَ، وَلَمَّا هَاجَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ مَكَثُوا عَلَى ذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، حَتَّى نَزَلَ نَسْخُ الْقِبْلَةِ.

• وَكَانَ مِنْ شِدَّةِ حُبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – لاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ اَنَّهُ كَانَ فِي الْفَتْرَةِ الْمُكِيَّةِ يَجْعَلُ الْمَسْجِدَ الْحُرَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَيَكُونُ عِنْدَ صَلَاتِهِ قَدْ اسْتَقْبَلَهُمَا مَعًا، فَلَمَّا هَاجَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَكَانَ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – يُقلِّب بَصَرَهُ فِي السَّمَاءِ، يَرْجُو مِنَ اللهِ أَنْ يُحَوِّلَ قِبْلَتَهُمْ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَذَلِكَ لِتَعَلُّقِ قَلْبِهِ بِأبِيهِ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ فِي السَّمَاءِ، يَرْجُو مِنَ اللهِ أَنْ يُحَوِّلَ قِبْلَتَهُمْ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَذَلِكَ لِتَعَلُّقِ قَلْبِهِ بِأبِيهِ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِيمَ – عَلَيْهِ السَّلامُ – الَّذِي أَقَامَ قَوَاعِدَ هَذَا الْبَيْتِ، وَلِحُبِّهِ الشَّدِيدِ فِينَهِ النَّاسِ فِي حَجِّهِمْ، الْكَعْبَةَ هِيَ أُوّلُ بَيْتٍ وُضِعَ للنَّاسِ فِي الْأَرْضِ؛ وَلاَنَّهَا مَكَانُ اجْتِمَاعِ النَّاسِ فِي حَجِّهِمْ، الْكَعْبَةَ هِي أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ للنَّاسِ فِي الْأَرْضِ؛ وَلاَنَّهَا مَكَانُ اجْتِمَاعِ النَّاسِ فِي حَجِّهِمْ، الْكَعْبَةَ هِي أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ للنَّاسِ فِي الْأَرْضِ؛ وَلاَنَّهَا مَكَانُ اجْتِمَاعِ النَّاسِ فِي حَجِّهِمْ، الْكَعْبَةَ هِي أَوَّلُ بَيْتِ وَضِعَ للنَّاسِ فِي الْمُقْدِسِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – رَجَاءَهُ، وَحَوَّلَ قِبْلَةَ وَفِي شَهْرِ شَعْبَانَ عِنْدَ الْمُولِ الْقَبْلَةِ فِي سَنَةِ ثِنْتَيْنِ مِنَ الْمُحْرَةِ وَفِي الْمَعْمُ اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَالَى الْقَبْلَةِ فِي سَنَةِ ثِنْتَيْنِ مِنَ الْمُعْرِقِ قَبْلَ وَقُعَةِ بَدْرٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ ذَلِكَ فِي رَجَبٍ، مِنْ سَنَة ثِنْتَيْنِ، وَلِهِ قَالَ قَتَادَةُ اللهُ عَلَى وَبَهِ قَالَ قَتَادَةُ اللهُ عَلَى الْمَاءِ مِنْ سَنَةٍ ثِنْتَيْنِ، وَلِهِ قَالَ قَتَادَةً اللهُ عَلَى الْمَعْمُ اللهُ عَلَى الْمُعْرِيلِ الْقِبْلَةِ فِي سَنَةٍ قَالَ الْمُعْمَاءِ مِقَالَ الْمُعْرِبُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ : كَانَ ذَلِكَ فِي رَجَبٍ، مِنْ سَنَةٍ ثِنْتَيْنِ، وَلِهُ قَالَ قَتَادَةُ اللهُ الْمُعْلَاقِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْتَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمَعْلِي ال

وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَقِيلَ: فِي شَعْبَانَ مِنْهَا، وَحَكَى هَذَا الْقَوْلَ ابْنُ جَرِيرٍ، قَالَ الْجُمْهُورُ الْأَعْظَمُ: إِنَّا صُرِفَتْ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنَ الْمِجْرَةِ}؛ (انظر: البداية والنِّهاية، لابن كثير: ٣٠٩/٣).

-وَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَهُ أَلَوْ وَجُهَكَ شَطْرَهُ }. فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ }. (البقرة: ١٤٤)، كَانَ ذَلِكَ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَشَرِقَتْ مِنْ ذَلِكَ قُلُوبُ الْيَهُودِ وَالْمُنَافِقِينَ.



-لِذَا كَانَ الْيَهُودُ يَعْسُدُونَنَا عَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَا اللَّهُ تَعَالَى الْيَهَا، فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحُدُ- رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى -فِي الْمُسْنَدِ بِرَقَمِ (٢٥٠٢) مِنْ حَدِيثِ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إِذِ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَأَذِنَ لَهُ، فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: {وَعَلَيْكَ، قَالَتْ: فَهَمَمْتُ أَنْ لَهُ، فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، قَالَتْ: ثُمَّ دَخَلَ النَّائِيَةَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وَعَلَيْكَ، قَالَتْ: ثُمَّ دَخَلَ النَّائِنَةَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وَعَلَيْكَ، قَالَتْ: ثُمُّ دَخَلَ النَّائِفَةَ، فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: بَلِ السَّامُ عَلَيْكَ، وَلَكَ اللهُ عَلَيْكَ، قَالَتْ: بَلِ السَّامُ عَلَيْكَمْ، وَعَصَبُ اللهِ، إَخْوَانَ الْقِرَدَةِ وَاخْتَازِيرِ، أَتُكُونَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِمَا عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ، وَعَلَيْكَمْ، وَعَصَبُ اللهِ، إِخْوَانَ الْقِرَدَةِ وَاخْتَازِيرِ، أَتُكُمُّونَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكَ، وَطَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَا اللهُ لَمَا عَنْهَا، وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَا اللهُ لَمَا عَنْهَا، وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَا اللهُ لَلْ الْعَلَى أَوْمَ الْجُومُ عَلَى الْقِبْلَةِ اللّهِ عَلَى الْفَلْمَ الْعَلَى الْعَلَمُ وَعَلَى الْقَبْلَةِ الَّتِي هَذَانَا اللهُ لَقَاءَ وَعَلَى الْقِبْلَةِ اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ الْمَامِ: آمِينَ } . (وَاخْدِيثُ:أَخْرَجُه البُخْرَى عَلَى الْقِبْلَةِ الْقِي عَلَى الْقَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْقَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

•ثانيًا: دُرُوسٌ وَعِبَرٌ مِنْ حَادِثَةِ تَحْويل الْقِبْلَةِ:

## •مِنْ دُروسِ تَحْويلِ الْقِبْلَة:

# (أ) إِثْبَاتُ صِدْقِ النَّبِيِّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-:

فَقَدْ أَخْبَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِمَا سَيَقُولُهُ أَهْلُ الْكِتَابِ وَمَا يُخِيرُونَهُ مِنْ شُبُهَاتٍ وَأَخْبَرَهُ بِدَحْضِ تِلْكَ الشُّبُهَاتِ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهُم قُلْ اللهُ تَعَالَى: إسْيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهُم أَمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿ وَمَا جَعَلْنَا جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿ وَمَا جَعَلْنَا اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ الْقَيْلِ عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله ﴿ وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله ﴿ وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله ﴿ وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُم ۚ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ لَكَبِيرةً إِلَا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُم ۚ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ الْمَسْعِدِ الْحُرَامِ وَحُيثُ مَا كُنتُم فَولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ اللّهِ يَنَ أُولُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ اللّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ } . (البقرة: ٤ ٤ ٢ ٢ ٢ ٤ ٢ ).



#### (ب) تَعْوِيلُ الْقِبْلَةِ دَلِيلُ وَسَطِيَّةِ الْأُمَّة:

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: {وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَإِنَّ عَلَى اللّهَ بِإِلنَّاسِ لَوَءُوفٌ رَّحِيمٌ } . (البقرة: ٣٤١).

-أَيْ: وَكَمَا هَدَيْنَاكُمْ -أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ - إِلَى الطَّرِيقِ الصَّحِيحِ فِي الدِّينِ، جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً خِيَارًا عُدُولًا لِتَشْهَدُوا عَلَى الْأُمَمِ فِي الْآخِرَةِ أَنَّ رُسُلَهُمْ بَلَّغَتْهُمْ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، وَيَكُون الرَّسُولُ فِي الْآخِرَةِ كَذَلِكَ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ أَنَّهُ بَلَّغَكُمْ رِسَالَةَ رَبِّهِ.

وَمَا جَعَلْنَا -أَيُّهَا الرَّسُولُ- قِبْلَةَ (بَيْتِ الْمَقْدِسِ) الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ثُمُّ صَرَفْنَاكَ عَنْهَا إِلَى الْكَعْبَةِ بِهِ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ لِنُمَيِّزَ الْكَعْبَةِ بِهِ (مَكَّةَ)، إِلَّا لِيَظْهَرَ مَا عَلِمْنَاهُ فِي الْأَزَلِ؛ عِلْمًا يَتَعَلَّقُ بِهِ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ لِنُمَيِّزَ مَنْ يُتَبِعُكَ وَيُطِيعُكَ وَيَسْتَقْبِلُ مَعَكَ حَيْثُ تَوجَهْتَ، وَمَنْ هُوَ ضَعِيفُ الْإِيمَانِ فَيَنْقَلِبُ مَنْ يَتَبِعُكَ وَيُطِيعُكَ وَيَسْتَقْبِلُ مَعَكَ حَيْثُ تَوجَهْتَ، وَمَنْ هُوَ ضَعِيفُ الْإِيمَانِ فَيَنْقَلِبُ مُرْتَدًّا عَنْ دِينِهِ لِشَكِّهِ وَنِفَاقِهِ. وَإِنَّ هَذِهِ الْحُالَ الَّتِي هِي تَحَوُّلُ الْمُسْلِمِ فِي صَلَاتِهِ مِنَ اسْتِقْبَالِ مُمْرَدًا عَنْ دِينِهِ لِشَكِّهِ وَنِفَاقِهِ. وَإِنَّ هَذِهِ الْحُالَ الَّتِي هِي تَحَوُّلُ الْمُسْلِمِ فِي صَلَاتِهِ مِنَ اسْتِقْبَالِ مُمْرِيعِ الْمَقْدِسِ إِلَى اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ لَتَقِيلَةُ شَاقَةٌ إِلَا عَلَى الَّذِينَ هَدَاهُمْ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ بِالْإِيمَانِ الْمُقْدِسِ إِلَى اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ لَتَقِيلَةُ شَاقَةٌ إِلَا عَلَى الَّذِينَ هَدَاهُمْ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ بِالْإِيمَانِ وَالتَقْوَى وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ بِهِ وَاتِبَاعَكُمْ لِرَسُولِهِ، وَيُبْطِلَ صَلَاتَكُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ السَّابِقَةِ. إِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالنَّاسِ لَوَءُوفٌ رَّحِيمٌ،

أَيْ: شَدِيدُ الرَّحْمَةِ هِمْ عَظِيمُهَا، فَمِنْ رَأَفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ هِمْ، أَنْ يُتِمَّ عَلَيْهِمْ نِعْمَتَهُ الَّتِي ابْتَدَأَهُمْ فَانْ مَيَّزَ عَنْهُمْ مَنْ دَخَلَ فِي الْإِيمَانِ بِلِسَانِهِ دُونَ قَلْبِهِ، وَأَنْ امْتَحَنَهُمُ امْتِحَانًا، زَادَ بِهِ إِيمَانُهُمْ، وَأَنْ وَجَهَهُمْ إِلَى أَشْرَفِ الْبُيُوتِ، وَأَجَلِهَا.



-وَالْوَسَطِيَّةُ تَعْنِي الْأَفْضَلِيَّةَ وَالْخَيْرِيَّةَ وَالرِّفْعَة؛ فَهِيَ حَسَنَةٌ بَيْنَ سَيِّئتَيْنِ بَيْنَ إفْرَاطٍ وَتَفْرِيطٍ، فَالْأُمَّةُ الْمُسْلِمَةُ وَسَطٌ فِي كُلِّ شَيءٍ، فِي الْعَقِيدَةِ وَالشَّرِيعَةِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْمُعَامَلَاتِ، وَتَفْرِيطٍ، فَاللَّهُ تَعَالَى وَعَلْ مَنْ دَرَسَ تَعَالِيمَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ الدين، فَاللهُ تَعَالَى وَهَذَا وَاضِحٌ جِدًّا لِكُلِّ مَنْ دَرَسَ تَعَالِيمَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ الدين، فَاللهُ تَعَالَى الْحَتَارَ فَهَذِهِ الْأُمَّةِ الْخَيْرَ فِي كُلِّ شَيءٍ وَالْأَفْضَلَ فِي كُلِّ حُكْمٍ وَأَمْرٍ وَمِنْ ذَلِكَ الْقِبْلَة فَاخْتَارَ فَهُذِهِ الْأُمَّةِ الْخَيْرَ فِي كُلِّ شَيءٍ وَالْأَفْضَلَ فِي كُلِّ حُكْمٍ وَأَمْرٍ وَمِنْ ذَلِكَ الْقِبْلَة فَاخْتَارَ فَهُذَهِ الْأُمَّةِ الْخَيْرَ فِي كُلِّ شَيءٍ وَالْأَفْضَلَ فِي كُلِّ حُكْمٍ وَأَمْرٍ وَمِنْ ذَلِكَ الْقِبْلَة فَاخْتَارَ فَهُذَهِ الْأُمَّةِ الْجَيْرَ فِي كُلِّ شَيءٍ وَالْأَفْضَلَ فِي كُلِّ حُكْمٍ وَأَمْرٍ وَمِنْ ذَلِكَ الْقِبْلَة فَاخْتَارَ فَهُمْ قَبْلَةَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

# (ج) تَعْوِيلُ الْقِبْلَةِ ابْتِلَاءٌ لأهْلِ الْإيمَانِ وَللمُنَافِقِين وَلأهْلِ الْكِتَابِ، وَللمُسْرِكِينَ:

-فَأُمَّا أَهْلُ الْإِيمَانِ فَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

-فَقَدْأُخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (٤١) مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- : {أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ بُنِ عَازِبٍ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- : {أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ

المَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ ، أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ البَيْتِ ، وَأَنَّهُ صَلَّى عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ البَيْتِ ، وَأَنَّهُ صَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ ، فَحَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ ، فَمَرَّ عَلَى أَوَّلَ صَلاَةٍ صَلَّاهً صَلاَةً العَصْرِ ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ ، فَحَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ ، فَمَرَّ عَلَى أَوْلَ صَلاَةٍ مَنْ رَسُولِ اللهِ—صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ—صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— قِبَلَ مَكَةً ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ البَيْتِ ، وَكَانَتِ اليَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ البَيْتِ ، وَكَانَتِ اليَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ البَيْتِ ، وَكَانَتِ اليَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ البَيْتِ ، وَكَانَتِ المَقْدِسِ ، وَأَهْلُ الكِتَابِ، فَلَمَّا وَلَى وَجْهَهُ قِبَلَ البَيْتِ ، أَنْكُرُوا ذَلِكَ}.

-وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (٢٧٥) مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: {أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ يُصَلِّي نَحُو مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَنَزَلَتْ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجُهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ }. (البقرة: ٤٤١)، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ زُكُوعُ فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ }. (البقرة: ٤٤١)، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ زُكُوعُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً ، فَنَادَى : أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُولِتْ ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ



-وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا بِرَقَمِ (٢٦٥) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: {بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: {بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدِ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدِ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدِ النَّرِلَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدِ الْمُعْمَلِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الشّامِ ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكُعْبَةِ }.

-وَأَمَّا الْمُنَافِقُونَ فَقَالُوا:مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ أَيْنَ يَتَوَجَّهُ،إِنْ كَانَتِ الْأُولَى حَقَّا فَقَدْ تَرَكَهَا،وَإِنْ كَانَتِ الْأُولَى حَقَّا فَقَدْ تَرَكَهَا،وَإِنْ كَانَتِ الْثَانِيَةُ هِيَ الْحُقُّ فَقَدْ كَانَ عَلَى الْبَاطِل.

-وَأُمَّا أَهْلُ الْكِتَابِ فَقَالُوا : لَقَدْ خَالَفَ قِبْلَةَ الْأَنْبِيَاءَ مِنْ قَبْلِهِ، وَلَوْ كَانَ نَبِيًّا مَا خَالَفَ قِبْلَةَ الْأَنْبِيَاءَ مِنْ قَبْلِهِ، وَلَوْ كَانَ نَبِيًّا مَا خَالَفَ قِبْلَةَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلَهِ وَأَثَارُوا الشُّبُهَاتِ.

-وَأَمَّا الْمُشْرِكُونَ فَقَالُوا:كَمَا رَجَعَ إِلَى قِبْلَتَنَا يُوشِكُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى دِينِنَا، وَمَا رَجَعَ إِلَيْهَا إِلَّا أَنَّهُ الْحُقُّ.



#### (د) تَرْبِيَةُ الصَّفِ الْمُسْلِمِ عَلَى الإخْلَاصِ للهِ تَعَالَى:

- فَقَدْ كَانَ الْعَرَبُ يُعَظِّمُونَ الْبَيْتَ الْحُرَامَ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ، وَيُعِدِّونَهُ عُنْوَانَ مَجْدِهِمْ الْقَوْمِيّ، فَأَرَادَ الإسْلَامُ اسْتِخْلَاصَ الْقُلُوبِ لللهِ وَتَجْرِيدَهَا مِنْ كُلِّ نَعْرَةٍ وَكُلِّ عَصَبِيَّةٍ غَيْرِ الإسْلَام؛ فَأَرَادَ الإسْلَامُ اسْتِخْلَاصَ الْقُلُوبِ لللهِ وَتَجْرِيدَهَا مِنْ كُلِّ نَعْرَةٍ وَكُلِّ عَصَبِيَّةٍ غَيْرِ الإسْلَام؛ كَالأَرْضِ، وَالتَّارِيخِ، وَالْعُنْصُرِيَّةِ، فَكَانَ الْأَمْرُ بِدَايَةً التَّوَجُّهَ إلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ تَنْقِيَةً للنَّفُوسِ كَالأَرْضِ، وَالتَّارِيخِ، وَالْعُنْصُرِيَّةِ، فَكَانَ الْأَمْرُ بِدَايَةً التَّوَجُّهَ إلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ تَنْقِيَةً للنَّفُوسِ مَنَ الْعَصَبِيَّاتِ وَتَرْبِيَةً عَلَى الاسْتِجَابَةِ للهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لِتَتَجَرَّدَ الْقُلُوبُ لللهِ تَعَالَى.

# (ه) بَيَانُ أَنَّ صِرَاعَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَعَ الْإِسْلَامِ صِرَاعُ عَدَاءٍ لَا جَهْلِ:

-إِنَّ صِرَاعَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَعَ الْإِسْلَامِ صِرَاعُ عَدَاءٍ وَحِقْدٍ وَحَسَدٍ لَا صِرَاع جَهْلٍ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فِلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ}. (البقرة: ٨٩). وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ هَمُ الْحُقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِي إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ هَمُ الْحُقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }. (البقرة: ٩٠ ١). وقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكُونَ اللَّهُ بَعَلِي وَلَا اللَّهُ تَعَالَى: {النَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكُوتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُتُمُونَ الْحُقَّ وَهُمْ الْعُقَ وَهُمْ الْمُقَودَ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُولُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُتُمُونَ الْحُقَ وَهُمْ الْمُولَ }. (البقرة: ٢٤٦).

-لِذَلِكَ بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِمْ بِتَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحُرَامِ أَثَارُوا الشُّبُهَاتِ وَقَدْ قَصَّ الْقُرْآنُ ذَلِكَ وَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ رَسُولَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَبْلَ أَنْ يَقَعَ لِإِثْبَاتِ صِدْقِ

رِسَالَتِهِ، وَبَيَّنَ لَهُ الرَّدَّ عَلَى شُبُهَا هِمْ فَقَالَ تَعَالَى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ ۽ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ ۽ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (١٤٢) وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَوِيكُمْ شَوَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَوَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيَعْلَمُ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۽ إِنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۽ إِنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۽ إِنَّ اللَّهُ عِلَى النَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ }. (البقرة: ٢ ٤ ٢ - ٣ ٤ ٢).



# (و) وَمِنَ الدُّرُوسِ جَوَازُ الْقَطْعِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ:

-وَذَلِكَ أَنَّ اسْتِقْبَالَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَ مَقْطُوعًا بِهِ مِنَ الشَّرِيعَةِ عِنْدَهُمْ ، ثُمَّ إِنَّ أَهْلَ قُبَاء لَمَّا أَتَاهُمْ الْآتِي وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ قَبِلُوا قَوْلَهُ وَاسْتَدَارُوا لَمَّا أَتَاهُمْ الْآتِي وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ قَبِلُوا قَوْلَهُ وَاسْتَدَارُوا لَمَّا أَتَاهُمْ الْآتِي وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ قَبِلُوا قَوْلَهُ وَاسْتَدَارُوا لَمَا اللَّهُ الْمُسْجِدِ الْحُرَامِ قَبِلُوا قَوْلَهُ وَاسْتَدَارُوا لَمُ الْمُسْجِدِ الْحُرَامِ الْمُسْتِدِ الْمُسْتِعِدِ الْعُرَامِ اللَّهُ الْمُسْتِعِدِ الْمُسْتِعِدِ الْعُرَامِ الْمُسْتِعِدِ الْمُسْتِعِيدِ الْمُسْتِعِدِ الْمُسْتِعِيدِ الْمُسْتِعِدِ الْمُسْتِعِدِ الْمُسْتِعِدِ الْمُسْتِعِدِ الْقُولِيْقُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْتِعِيدِ الْمُسْتِعِيدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُسْتِعِيدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُعِلَالِ الللْمُلْع

-أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (13) مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- : {أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ المَدِينَةَ عَشَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ قَالَ أَخْوَالِهِ مِنَ الأَنْصَارِ ، وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ البَيْتِ ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَ البَيْتِ ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوْلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَ العَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ ، فَحَرَجَ رَجُلُ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ ، فَمَوَّ عَلَى أَهْلِ مَلَاهً مَلَاهً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُهُ مَا رَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَسَّدِهِ وَهُمْ رَاكِعُونَ ، فَقَالَ: أَشْهُدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَيَلَ الْبَيْتِ ، وَكَانَتِ المَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّى قِبَلَ الْبَيْتِ ، أَنْكُرُوا ذَلِكَ}.

-وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي صَحِيحِهِ بِرَقَمِ (٢٧٥) مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-: {أَنَّ رَسُولَ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَنَزَلَتْ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ }. (البقرة: ٤٤٢)، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةً وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً ، فَنَادَى : أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحُو الْقِبْلَةِ }.

-وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي صَحِيجِهِ أَيْضًا بِرَقَمِ (٢٦٥) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- قَالَ: {بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- قَالَ: {بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَدِ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ }.

- وَ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ مُحْمَعٌ عَلَيْهِ مِنَ السَّلَفِ مَعْلُومٌ بِالتَّوَاتُرِ مِنْ عَادَةِ النَّبِيِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَوْجِيهِهِ وُلَاتِهِ وَرُسُلِهِ آحَادًا للآفَاقِ ، لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ فَيُبَلِّعُوهُمْ سُنَّةَ رَسُوهِمْ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْأُوَامِرِ وَالنَّوَاهِي، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلَ أَنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ رَسُوهِمْ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْأُوَامِرِ وَالنَّوَاهِي، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلَ أَنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - كُلَّهُمْ عُدُولٌ.



# (ز)وَمِنَ الدُّرُوسِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّاسِخُ إِنَّهُ مُتَعَبَّدُ بِالْحُكْمِ الْأُوَّلِ:

- وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّاسِخَ لَا يَلْزَم حُكْمُهُ إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ ، وَإِنْ تَقَدَّمَ نُزُولُهُ وَإِبْلَاغُهُ ؛ لأَنَّهُمْ لَمْ يُؤمَرُوا بِإِعَادَةِ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

# (ح) وَمِنْهَا: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْسَخُ حُكْمًا إِلَّا إِلَى مَا هُوَ أَفْضَل مِنْهُ أَوْ مِثْله:

-قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَاۤ أَوْ مِثْلِهَاۤ ۗ أَلَمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } . (البقرة: ٢٠١).

-وَالنَّسْخُ: هُوَ النَّقُلُ، فَحَقِيقَةُ النَّسْخِ نَقْلُ الْمُكَلِّفِينَ مِنْ حُكْمٍ مَشْرُوعٍ، إِلَى حُكْمٍ آخَر، أَوْ إِلَى إِسْقَاطِهِ، وَكَانَ الْيَهُودُ يُنْكِرُونَ النَّسْخَ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَهُوَ مَذْكُورٌ عِنْدَهِمْ أَوْ إِلَى السَّهُ الْيَهُودُ يَنْكِرُونَ النَّسْخِ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَهُو مَذْكُورٌ عِنْدَهِمْ فِي النَّسْخِ، وَأَنَّهُ مَا فِي التَّوْرَاةِ، فَإِنْكَارُهُمْ لَهُ كُفْرٌ وَهُوى مَحْضٌ. فَأَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْ حِكْمَتِهِ فِي النَّسْخِ، وَأَنَّهُ مَا يَنْسَعُ مِنْ آيَةٍ { أَوْ نُنْسِهَا } أيْ: نُنْسِهَا الْعِبَاد، فَنُزِيلُهَا مِنْ قُلُوكِمِمْ، { نَأْتِ بِغَيْرٍ مِنْهَا } يَنْسَخ مِنْ آيَةٍ { أَوْ نُنْسِهَا } فَدَلَّ عَلَى أَنَّ النَّسْخَ لَا يَكُونُ لأقَلِّ مَصْلَحَةٍ لَكُمْ مِنَ الْأَوَّلِ؛ لأَنَّ وَفُسْلَمُ لَا يَكُونُ لأقَلِ مَصْلَحَةٍ لَكُمْ مِنَ الْأَوَّلِ؛ لأَنَّ وَضْلَهُ تَعَالَى يَزْدَاد خُصُوصًا عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، الَّتِي سَهَّلَ عَلَيْهَا دِينَهَا غَايَةَ التَّسْهِيل.

(ط)وَمِنْهَا:أَنَّ ارْتِبَاطَ مَنَاسِكَ الْحُجِّ بِالْبَيْتِ الْحُرَامِ وَبِالْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ فَنَاسَبَهُ أَنْ يَكُونَ التَّوَجُّهُ بِالصَّلَاةِ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ وَحَوْلَهُ الْمَنَاسِكُ.



# (ك) وَمِنْهَا: إظْهَارُ حِرْصِ الْمُؤْمِنِ عَلَى أَخِيهِ وَحُبِّ الْخَيْرِ لَهُ:

- فَحِينَمَا نَزَلَتْ الْآيَاتُ الَّيِ تَأْمُو الْمُؤْمِنِينَ بِتَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ إِلَى الْكَعْبَةِ، تَسَاءَلَ الْمُؤْمِنُونَ عَنْ مَصِيرِ عِبَادَةِ إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا وَقَدْ صَلَّوا نَعْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَأَخْبَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ مَصِيرِ عِبَادَةِ إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا وَقَدْ صَلَّوا نَعْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَأَخْبَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ صَلَاتَهُمْ مَقْبُولَةٌ .قَالَ اللّهُ تَعَالَى: { وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا \* وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ إِلّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا \* وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ اللهُ \* وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱلللهُ \* وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُعْرَفِي عَلَى اللهُ \* وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱلللهُ \* وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُعْمَلُولُ عَمَّن يَنَقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ \* وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرةً إِلّا عَلَى ٱلّذِينَ هَدَى ٱلللهُ \* وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُعْمَى إِنَّ ٱلللهُ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ } . (البقرة: ٣٤ ٢).

-وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ البِّرْمِذِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-فِي سُنَنِهِ بِرَقَمِ (٢٩٦٤)مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا-قَالَ : {لَمَّا وُجِّهَ النَّبِيُّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى الْكَعْبَةِ عَبَّاسٍ-رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا-قَالَ : {لَمَّا وُجِّهَ النَّبِيُّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ }. (البقرة: ٣٤١). يَعْنَى صَلَاتَكُمْ }.

-وَقَدْ أَكَّدَ الْقُرْآنُ عَلَى عَقْدِ الْأَخُوَّةِ الْإِيمَانِيَّةِ

فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ، وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }. (الحُجُرات: ١٠).

-قَالَ الْعَلَّامَةُ السَّعْدِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-

فِي تَفْسِيرِهَا: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } هَذَا عَقْدٌ، عَقَدَهُ اللهُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ مِنْ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ، فِي مَشْرِقِ الْأَرْضِ وَمَعْرِكِمَا، الْإِيمَانُ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ، فِي مَشْرِقِ الْأَرْضِ وَمَعْرِكِمَا، الْإِيمَانُ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَإِنَّهُ أَخُ للمُؤمِنِينَ، أَخُوَّة تُوجِبُ أَنْ يُحِبَّ لَهُ الْمُؤمِنُونَ، مَا يُحِبُّونَ لأَنْفُسِهِمْ، وَلِهَذَا قَالَ النَّيِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم آمِرًا بِحُقُوقِ الْأَخُوةِ الْمُؤمِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم آمِرًا بِحُقُوقِ الْأَخُوةِ الْمُؤمِنِ، لَا يَظْلِمُه، وَلا يَبْعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانَا الْمُؤمِنُ أَخُو الْمُؤمِنِ، لَا يَظْلِمُه، وَلا يَخْذُلهُ، وَلا يَخْوَلُهُ ، وَلا يَخْوَلُهُ }. وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُومِنَ اللهُ اللهُ الْحُومِنَ اللهُ المُؤْمِنَ اللهُ ال

-وَأَكَّدَهَا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، -فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ الْبُخَارِيُّ بِرَقَمِ (٢٠١٦) وَمُسْلِمٌ بِرَقَمِ (٢٠١٦) وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: {مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ ، وَتَعَالَى عَنْهُمَا -قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: {مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ ، وَتَعَاطُفِهِمْ ، وَتَعَاطُفِهِمْ . مَثَلُ الجُسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجُسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمْهِمْ ، وَتَعَاطُفِهِمْ . مَثَلُ الجُسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجُسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمْهِمْ .

# (ل) وَمِنْهَا: مُخَالَفَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ:

-فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يُرِيدُ أَنْ يَتَوَجَّهَ فِي صَلَاتِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَكَانَ حَرِيطًا عَلَى أَنْ يَكُونَ مُتَمَيِّزًا عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، الَّذِينَ حَرَّفُوا وَبَدَّلُوا وَغَيَّرُوا ، وَلِهَذَا كَانَ حَرِيصًا عَلَى أَنْ يَكُونَ مُتَمَيِّزًا عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، الَّذِينَ حَرَّفُوا وَبَدَّلُوا وَغَيَّرُوا ، وَلِهَذَا كَانَ يَنْهَى عَنْ تَقْلِيدِهِمْ وَالتَّشَبُّهِ بِهِمْ، بَلْ يَأْمُرُ بِمُخَالَفَتِهِمْ، وَيُحَذِّرُ مِنَ الْوُقُوعِ فِيمَا وَقَعُوا فِيهِ مِن

الزَّلَلِ وَالانْجِرَافِ، وَمِنْ ثُمَّ كَانَ مِنْ مُقْتَضَى هَذَا الْجِرْصِ أَنْ يُخَالِفَهُمْ فِي قِبْلَتِهِمْ، وَيَتَوَجَّهَ فِي صَلَاتِهِ بِشَكْلٍ دَائِمٍ إِلَى قِبْلَةِ أَبِي الْأَنْبِيَاءِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَهُوَ أَوَّلُ بَيْتٍ صَلَاتِهِ بِشَكْلٍ دَائِمٍ إِلَى قِبْلَةِ أَبِي الْأَنْبِيَاءِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَهُوَ أَوَّلُ بَيْتٍ وَضَعَ للنَّاسِ، وَهَذَا

هُوَ الَّذِي كَانَ يَرْجُوهُ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – .

-فَجَاءَ تَحْوِيلُ الْقِبْلَةِ يُؤسِّسُ لِمَبْدَإِ (التَّمَايُزِ)؛ أيْ: تَمَايُز الْأُمَّةِ الْمُسْلِمَةِ عَنْ غَيْرِهَا فِي كُلِّ شَيءٍ: فِي الرِّسَالَةِ، وَالتَّشْرِيعِ وَالْمَنْهَجِ، وَالْأَخْلَاقِ وَالسُّلُوكِ، وَقَبْلَ كُلِّ ذَلِكَ التَّمَايُزُ فِي الرِّسَالَةِ،



# (م) وَمِنْهَا: بَيَانُ مَكَانَةِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ – وَمَنْزِلَتِهِ عِنْدَ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

-قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اللَّهُ تَعَالَى: {قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْمَلُونَ } . (البقرة: ٤٤ ١)

-أيْ:قَدْ نَرَى تَحَوُّلَ وَجْهِكَ -أَيُّهَا الرَّسُولُ- فِي جِهَةِ السَّمَاءِ، مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ؛ انْتِظَارًا لِنُزُولِ الْوَحْيِ إِلَيْكَ فِي شَأْنِ الْقِبْلَةِ، فَلَنَصْرِفَنَكَ عَنْ (بَيْتِ الْمَقْدِسِ) إِلَى قِبْلَةٍ تُحِبُّهَا وَتَرْضَاهَا، الْوَحْيِ إِلَيْكَ فِي الْيَهْ اللهِ عَبْلَةٍ تُحِبُّهَا وَتَرْضَاهَا، وَهِي وَجْهَةُ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ بِهِ (مَكَّةً)، فَوَلِّ وَجْهَكَ إِلَيْهَا. وَفِي أَيِّ مَكَانٍ كُنْتُمْ -أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ - وَأَرَدَّتُمُ الصَّلَاةَ فَتَوَجَّهُوا نَحْوَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَإِنَّ الَّذِينَ أَعْطَاهُمُ الله عِلْمَ الْمُسْلِمُونَ - وَأَرَدَتُمُ الصَّلَاةَ فَتَوَجَّهُوا نَحْوَ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ. وَإِنَّ الَّذِينَ أَعْطَاهُمُ الله عِلْمَ اللهُ عِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لَيَعْلَمُونَ أَنَّ تَعْوِيلَكَ إِلَى الْكَعْبَةِ هُوَ الْحُقُّ الثَّابِتُ فِي كُتُبِهِمْ. اللهُ بِغَافِل عَمَّا يَعْمَلُ هَوْلَاءِ الْمُعْتَرِضُونَ الْمُشَكِّكُونَ، وَسَيُجَازِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ.

•اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، وَاسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، وَاسْتُرْ عَوْرَاتِنَا، وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا،

وَأَصْلِحْ لَنَا نِسَاءَنَا، وَرَّبِّ لَنَا أَوْلَادَنَا،

وَاجْعَلْهُمْ قُرَّةَ عَيْنٍ لَنَا، وَاجْعَلْهُمْ صَالِحِينَ مُصْلِحِينَ، آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، وَفَرِّجْ كَرْبَ أَهْلِنَا فِي فِلَسْطِينَ، وَاجْعَلْ بَلَدَنَا مِصْرَ أَمْنًا أَمَانًا، سَخَاءً زَكَاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، وَفَرِّجْ كَرْبَ أَهْلِنَا فِي فِلَسْطِينَ، وَاجْعَلْ بَلَدَنَا مِصْرَ أَمْنًا أَمَانًا، سَخَاءً رَخَاءً، وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ

، وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى نِبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَسَلِّمْ.

• كَتَبَهُ:

خَادِمُكُمْ وَمُحِبُّكُمْ فِي اللَّهِ أَبُو أَحْمَد سَيِّد عَبْد الْعَاطِي بْن مُحَمَّد الذَّهَبِيُّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَعَفَا عَنْهُ.

تمت بحمد الله

مع تعیات

موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية

